# والراليقظة للموسية للتألين واللزعمة والنشر



د وایت ایز نهاور

عرب

غزو الحلفاء لاوربا في الحرب العالمية الثانية

الطبعة الثانية

ترجمة ابراهي عبود

ملسلة عيوالناريخ العالمي ه

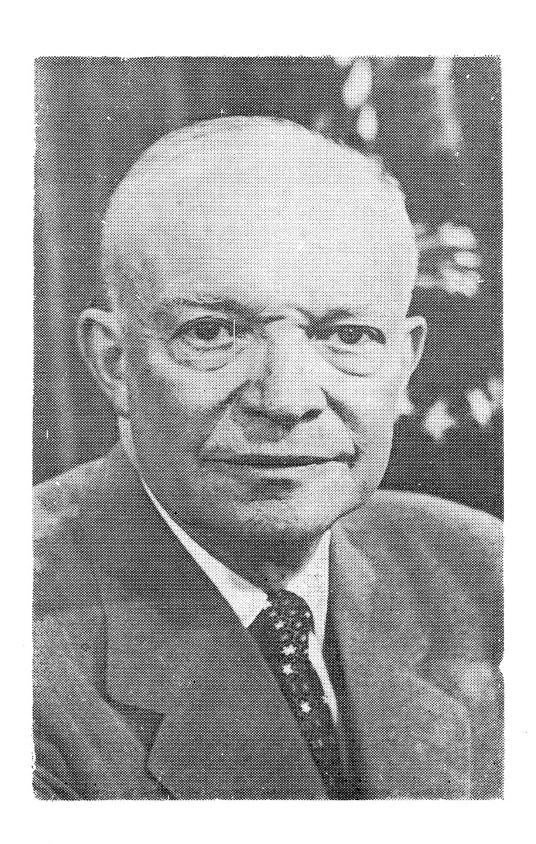

#### مقدمية الكتاب

مما يسر دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر بدمشق أن تقدم للقارىء العربي العدد الخامس من سلسلة عيون التاريخ العالمي كتاب «حرب صليبية في أوربا » بقلم القائد الفذ داويت ايزنهاور •

والكتاب سجل رائع لاحداث الحرب الكونية الثانية الحاسمة ، ضمنه كاتبه ، عندما كان القائد العام لجيوش الحلفاء ، ملاحظاته الشخصية عن الصراع في أوربا ، وتصميماته الحربية الستراتيجية ، وعن السياسة العالمية .

وبالاضافة الى قيمة الكتاب كمستند تاريخي فانه يعطينا صورة واضحة عن ايزنهاورجنديا ، ورجلا ، وقائدا .

#### مقدمة الطبعة الثانية

لما كان لهذا الكتاب (كتاب حرب صليبية في أوربا) أهمية كبرى ، اذ هو سجل لاحداث الحرب العالمية الثانية ومستند أساسي لتأريخ فترة من أخطر فترات الحرب في أوربا ، أضف الى أن مؤلفه الرئيس ايزنهاور عاش هذه الفترة بنفسه ، اذ كان هو القائدالعام للجيوش الحليفة منذ بدأ الهجوم الحليف حتى استسلام المانيا النازية ، ونظراً لما لسناه من رغبة المؤرخين والادباء والمثقفين عامة في اعادة طبعه بعد أن نفلت الطبعة الاولى منه في خلال أشهر قلائل ، فانه ليسر دار اليقظة العربية أن تلبي لهم هذه الرغبة وتقدم الكتاب في حلة جديدة قشيبة ، بعد أن أعيد تنقيحه واحسن تصحيحه والله ولى التوفيق .

« الناشر »

MA المؤسِّنية البِّقافِيِّي للنث روالتوزيع بدمشدق

حفوق لترجمه والضع والنشروا لاقتباس محفوظئة الداراليقطة العربية للناليف والزحمية والمشر دسنوه - سورة ۱۹٦٠ م

#### الناشرون

\_ شارع خالد بن الوليد هاتف ١٤٩٧٢

£ 41 £ A ... » \_ شارع عبد العزيز

ـ شارع المتنبي ۸۳۰۸۸ »

دمشق : دار النهضة العربية

القاهرة: مؤسسة الخانجي

بفسداد: مكتبة المثنى

## الفيكلاول

#### عميد

في اليوم السابع من شهر ايار ١٩٤٥ حضر اللواء يودل ممثل القيادة الالمانية الى مركز قيادة الحلفاء في مدينة ريمز ووقــع وثيقـة استسلام المانيا • وبذلك انتهى النزاع الذي ساد أوروبا منذ اليوم الاول من شهر ايلول ١٩٣٩ • ولكن بين تاريخي اعلان الحرب وانتهائها قتل عدة ملايين وتشوه عدد اكبر من الاوروبيين ، بينما عانت اكثر البلاد الاوروبية من الاحتلال الالماني ما لا يطاق من العسف والارهاق وسياسة الافقار والاذلال وكم الافواه ونحر الحريات • أما المانيا نفسها التي حالفها النصر في بادى الامر حتى ساد الاعتقاد بأنها لا تغلب فقد أخذ الدمار يجد سبيله اليها كلما امتد الزمن حتى غدت أراضيها هدف الغارات الحلفاء المتعاظمة وساحات الغرب كفكى كماشة هائلة •

في هذا الصراع انهكت بريطانيا نفسها وضحت باقتصادها لكي تتمكن من مواصلة الحرب فعبأت الرجال والنساء والاولاد • ومن لم ينخرط في الجندية عمل في صناعة الحرب • وفي روسيا لم يبق دولاب صناعة يدور في جميع الاراضي الواقعة غربي نهر الفولغا •

واميركا نفسها البعيدة عن جبهات القتال لم تنج من ضريبة الدم · فقبل ان تستسلم اليابان فقدت ٣٢٢,١٨٨ قتيلا من شبانها في المعارك بالاضافة الى ٧٠٠,٠٠٠ جريح · كما قدمت الامة الاميركية فيضا لايحصيه عد من مواردها ليس لتمون جيوشها فحسب بـل لتدعم تموين وتجهيز جيوش

حلفائها ليتمكنوا من القيام بقسطهم في العراك المرير ضد العدو المسترك وانتكن كل أمةمن اللحلفاء قامت بأقصى امكانياتها فان من المسلم به أن الجميع كانوا ينظرون الى الولايات المتحدة كترسانتهم وبيت تموينهم ، لان بلادنا بدأت تتحول تدريجيا من الانتاج السلمي الى الانتاج الحربي فعبأت الرجال والمعدات حتى اصبحت قواتها فعالة ثقيلة الوطأة على العدو بركة للصديق .

كان قد مضى على اوروبا مدة سنة كاملة قبل ان تفطن أميركا الى حالتها وما هي عليه من عدم الاستعداد وضعف في وسائل الدفاع ومواجهة الملمات ولما فكرت باتخاذ خطوات نحو تقوية جهازها العسكري كان عليها أن تبدأ من شبه لاشيء لانه لم يكن عندها شيء مما يجب ان يكون عند أمة عظيمة •

ففي صيف سنة ١٩٣٩ تمكنت المانيا من تعبئة قوة مؤلفة من ستين فرقة مشاة وأربع عشرة فرقة آلية وثلاث فرق جبلية وما ينوف على الاربع آلاف طائرة مدمرة وقاذفة والوف الدبابات والمصفحات ، دفعت بهم نحو بولندا التي عبأت قوة لاتقل عن ثلث قوة الالمان و فتوغلت جحافل هتلر في الاراضي البولندية تمطرها نارا وافناء وسرعان ما ابيدت قوات بولندا وشلت حركتها تحت الضربات الصاعقة الرهيبة و

يوم كان لالمانيا مثل تلك القوى لم يكن لدى الولايات المتحدة مايستحق أن يقارن بقوات دولة صغيرة كبولندا • لم يكن عندنا في تموز سنة ١٩٣٩ الا ١٣٠٠ مجند في قوى البر والجو • بل بالفعل لم يكن عندنا الا ثلاث فرق بمعداتها الكاملة أما الست الباقية فكانت ناقصة السلاح تفتقر للتدريب • هذا بالاضافة الى فرقتين من سلاح الفرسان ، ولم يكن عندنا فرقة واحدة مصفحة! بل لم يزد رجال الدبابات عندنا عن الالف وخمسمئة رجل • وبلغت قرقة سلاح الجو عندنا ١١٧٥ طائرة يعمل فيها ١٧٠٠٠٠ رجل • واضافت الحكومة الى هذا العدد في صيف وخريف تلك السنة مجموعتين من الرجال مما جعل جيشعنا ان يبلغ ٢٢٧،٠٠٠ مسلحا • وقد تجمد هذا العدد كل مدة الثمانية أشهر التي انتصرت المانيا فيها بقسوة تحمد هذا العدد كل مدة الثمانية أشهر التي انتصرت المانيا فيها بقسوة تحمد هذا العدد كل مدة الثمانية أشهر التي انتصرت المانيا فيها بقسوة

على بولندا وجعلت تستعد لاكتساح اوروبا • تقاعسنا عن الاستعداد لإن الشعب الاميركي ظن انه لن يناله أحد بسوء وهو قابع وراء المحيطات •

من المؤسف انه لم يدرك أهمية العلاقة بين ازدهار أميركا ورفاهيتها وبين وجود عالم حر في القارات الإخرى الا عدد قليل من الاميركيين • لم يدرك الخطر المحدق بأميركا من فرط اهمالها الا بعض العسكريين المحترفين وبعض الساسة بعيدي النظر ممن ادركوا ان حياد أميركا في أي نزاع عالمي قلم اصبح مستحيلا في منتصف القرن العشرين •

في ربيع سنة ١٩٤٠ بعد ان اجتاحت جيوش هتلر بلاد الدنمرك والنروج واحتلتهما ومن ثم دكت تحصينات فرنسا وتدفقت تغزو اراضيها بسرعة البرق حتى وقفت على شواطيء المحيط الاطلسي ، بدأ الاميركيون يشعرون بالقلق وحراجة الموقف فزادوا الجيش العامل حتى بلغ ٢٧٥,٠٠٠ مقاتل ، هذا بينما خول مجلس اللكونغرس الحكومة في شهر آب من تلك السنة ان تجند حرسا وطنيا ، وبعد ذلك بستة اسابيع بدأ تجنيد الشباب في جميع الولايات حتى بلغ مجموع جيشها المليون والنصف في سنة والقائلين بسياسة الحياد والقائلين بالتسلح ،

وبينما كانت جيوش المانيا تطوي السهول الروسية ، واليابان تستعد على قدم وساق لمهاجمتنا لم تستطع الحكومة استصدار أمر بارسال قسم من قواتنا المعسكرة في البلاد لدعم معسكراتنا فيما وراء المحيطات ، ولكن قبل ان تقوم اليابان بهجومها المفاجيء على بيرل هاربر بأربعة اشهر انتزعت الحكومة من المجلس قرارا بأكثرية صوت واحد يخولها الحق في ارسال قواتها الى ما وراء البحار وبتمديد مدة الخدمة العسكرية أكثر من سنة اذ لولا قوة شخصية الجنرال جورج مارشال واتساع نفوذه في البلاد لمسال استطاعت الحكومة انتزاع ذلك القرار وذلك لعدم اقتناع المسئولين بوجود خطر مداهم وعليه بينما كانت رحى الحرب تحيط بالكرة الارضية من خميع أجزائها خارج العالم الجديد وبينما كانت قوات المحور تنتقل من نصر جميع أجزائها خارج العالم الجديد وبينما كانت قوات المحور تنتقل من نصر الى نصر في سبيل السيادة على المعمور كان كل طلب من قبل الحكومة

الإميركية لزيادة قواتها وتراكم معداتها يصطدم باللامبالاة والتراخي من قبل الشعب فبقي أمر الاستعداد اللطوارىء عندنا يتراوح بين مد وجزر حتى فاجأتنا ضربية بيرل هاربر فانفك السحر وتعطلت الطلاسم فهب الاميركيون يدافعون عن بقائهم .

من بعد غدر الليابان الاول ولمدة ثلاث سنوات ونصف استطاعت الولايات المتحدة أن تنشيء وتنمي آلة حربها العظيمة التي لعبت دورا هاما في اجبار المانيا ان تركع على ركبتيها بينما كانت تقوم بنفس الوقت في خوض حرب حاسمة ضد اليابان وحيدة ٠

لم يحدث ذلك التغير العظيم في اميركا في مدة وجيزة ، وبالفعل لولا وجود حلفاء لنا شبجعان ولولا بعد الشبقة بيننا وبين قوى العدو الضاربة لما تمكنا بما قمنا به ، وغني عن البيان انه لم يوجد بيننا من يستطيع ان يتبصر طريقه ويدرك آخر المعركة ، وقليل منا من أدرك ما يتطلب الواجب أن نقوم به كأفراد وكأمة ، ولكن مع الايام تعلم كل منا ان يقوم بالقسط المتوجب عليه ،

كنت يوم اعلنت الحرب سنة ١٩٣٩ في جزر الفلبين على وشك ان انهي خدمة اربع سنوات كمساعد لقيادة الجنرال دوغلس ماكارثر الذي اسندت اليه مهمة تدريب وانشاء جيش فلبيني مستقل • فوصلتنا اخبار غزو بولندا وسمعنا أن رئيس وزراء بريطانيا سيلقي بيانا • ولما اصغينا اليه في اللوقت المعين ادركنا أن الامبراطورية البريطانية التحمت مع آلة الحرب الالمانية للمرة الثانية في النصف الاول من القرن العشرين • فصعب علي الامر لاني ادركت ان الولايات المتحدة لن تتمكن من الوقوف على الحياد طويلا •

تحققت أن بلادنا ستشترك في المعمعان ولكني لهم اتبين كيف سيكون اشتراكها • ولذلك ظننت أن اليابان ستقف على الحياد على الاقل إلى أن نشيغل عنها في اوروبا •

بدأ بعض كبار ضباطنا يحدثوني عن تخوفهم من وقوع حرب كونية ثانية منذ سنة ١٩٣١ ولم يطل بي الامر حتى جاريتهم في اعتقادهم هذا لأني رأيت

أن القوى الدكتاتورية في كل من المانيا وايطاليا واليابان تزداد مطامعها يوما بعد يوم ولابد لتلك المطامع من أن تدفع ذويها للقيام بهجوم على أملاك انكلترا وفرنسا ، ولابد لهذه اذا استفزت من القيام للدفاع عن حياضها فتقع عندئذ الواقعة ولما وقع ما ترقبناه خلنا أن هتلر قد أخطأ التقدير باثارته لقوتي فرنسا واانكلترا وظننا أن جيش فرنسا وبحرية بريطانيا سيتمكنان من دحره واخضاعه وذلك لما كان لا يزال عالقا في أذهاننا عن اسطورة قوة الجيش الفرنسي وهذا ما خلناه ورغم ما سمعنا من آراءمؤداها أن القيادة الالمانية عجمت عود نفسها وعود اخصامها وخرجت بنتيجة أن في مقدورها تحطيم قوى الحلفاء بهجوم صاعق لا مجال فيه لاستعداد وترقب و

وأنا شخصيا شعرت منذ أن سمعت أن الحرب قد أعلنت بأن الواجب يدعوني للرجوع الى أرض الوطن وعليه ذهبت توا لزيارة رئيس جمهورية الفلبين وأخبرته عن عزمي على الذهاب الى أميركا لأتمكن من القيام بقسطي في الاستعدادات الملحة التي لا بد للولايات المتحدة من القيام بها لمواجهة الاحداث ولكن الرئيس كيزون ألح علي بأن أبقى فرفضت ورجوته أن يسمح بذهابي قبل نهاية السنة وفعل و

لما غادرنا مانيلا عاصمة الفلبين أنا وامرأتي وابني جون رافقنا الجنرال ماك آرثرالي ظهر السفينة الوداعنا فقضيت اللحظات الاخيرة برفقته في التحدث عن الما سي التي تنتظر العالم عامة والاوربيين خاصة • ثم ودعناه وسرنا ولم تقع عيني عليه بعد ذلك الا بعد أن انتهت الحرب وأصبحت رئيسا لاركان حرب الجيش الاميركي فزرته في مركز قيادته في طوكيو •

عرجت في طريقي على بلاد اليابان ثم وصلت اميركا في أوائل كانون الثاني سنة ١٩٤٠ وفي الحال جرى تعييني في منصب تدريبي في الفرقة الخامسة عشرة المعسكرة في قلعة لويس في وشنطن بعد أن مضى علي ثماني سنوات في المكتب بين المقاعد والاضبارات و بحكم منصبي الجديد تمكنت من الاختلاط بالجنود والضباط مباشرة كما ازددت اختبارا بالاسلحة وانواعها والجنود والضباط مباشرة كما ازددت اختبارا بالاسلحة وانواعها والجنود والضباط مباشرة كما المناهدة والمناط والمناهدة والمناهد

لا مراء في أن الجندي المحترف لا يطمع في مركز أفضل من المركز الذي

عينت فيه في زمن انتشرت فيه ألوية الحرب في كل قطر حتى أخذت تقترب من الديار الاميركية وكانت فرقتي مؤلفة على الاكثر من فئتين: الاولى فئة الجنود القدامي الذين خدموا في الصين قبل سنة ١٩٣٨ ، والثانية فئة المجندين الجدد الذين يفتقرون الى التدريب والترويض ، وكانت الغاية من دمج القدامي بالجدد اكتساب هؤلاء روح الجندية الحقة حتى اذا أتقنوها بفنونها وحركاتها فصلوا ليصبحوا بدورهم معلمين ومدربين لمجندين جدد وهكذا دواليك يندمج القديم بالجديد ليجعل منه جنديا بالفعل حتى تتمكن الحكومة من تجنيد عشرات ومئات الالوف بل الملايين الذين قد تحتاج اليهم اذا ما هاجمها العدو واضطرت الى أن تدافع عن نفسها و بالفعل فقد أصبح الجنود القدامي نواة مهمة لقوة هائلة أخذت تتكاثف وتتكاثر بسرعة ، ولقد تسنى في زحمة هذا التجنيد والتدريب للمحترفينأن يظهروا مواهبهم ويقدموا خدماتهم على أكمل وجه و

لابسد لي أن أذكر بكل أسف ، أنه في اوائسل سنة ١٩٤٠ كانت نفسية الجيش الاميركي تعكس نفسية الشعب ، كما هي الحالة دائما في الماضي والحاضر • وهي نفسية اللامبالاة والتراخي كأن ما يحدث في العالم لايعنيهم وكان الضباط يفضلون الرياضة وسائر أنواع اللهو على التدريب والترويض واستسلم أكثرهم الى نوع من نمط الحياة الهادئة حتى باتوا لا يشعرون بأي جديد ويستخفون بكل رأي لا يجاري هواهم ، ولما كانت الترقية بحسب الاقدمية لا بموجب النشاط والابداع راح كل لا يبالي بأي تدريب او ابداء أي جهد • والذي هو أسوأ من ذلك أن الكثيرين منهم اعتقدوا أن أيام جنود ألشاة قد ولت لغير رجعة فما لهم اذا وللتدريب وكثرة التعب ! والذي زاد في يقينهم ذلك أنهم رأوا القيادة العليا تأمر بتخفيض المشاة الذين كان عددهم في يقينهم ذلك أنهم رأوا القيادة العليا تأمر بتخفيض المشاة الذين كان عددهم في يقينهم ذلك أنهم رأوا القيادة العليا تأمر بتخفيض المشاة الذين كان عددهم

واذا التفتنا الى حالة الاسلحة لرأينا أنها أكثر بلبلة من حالة الجنود ، اذ أن البندقية التي استعملها جيشنا في السابق أصبحت قديمة لا تؤدي الغرض في معركة جديدة ، وليس في الوجود شيء أفضل منها ، كما وان معامل الاسلحة لم تصنع شيئا مما يساعد على صد أية دبابة وتهديد أيهة

طائرة • وعوضا عن أن يتسلم الجنود أسلحة فعلية تسلموا نماذج من خسب تمثل المدافع الرشاشة والموراتر •

وأسدوأ من كل ذلك الطريقة في التمرين لانها اقتصرت على مسح السلاح فقط وكيفية الطعن بالحربة واستعراض السرايا والفصائل ، أما التدريب على فن الهجوم والدفاع والاختفاء للعدو او المفاجات وما اليه من الحركات العسكرية فكانت مهملة ، فنتج عن ذلك أن لا الجنود ولا الضباط كانت لهم أية فكرة عن معركة حقيقية ،

كانت المشكلة الكبرى لدى وزارتنا الحربية نفسية • وهي التراخي وعدم الاهتمام حتى أنه بعد أن سقطت فرنسا في شهر أيار سنة ١٩٤٠ لم نستطع أن نقدر خطورة الحالة ، واليك مثلا على ذلك :

في نفس اليوم الذي وقعت فيه فرنسا وثيقة استسلامها وقف أحد قادة فرقنا وجندي قديم يراهن على أن بريطانيالن تستطيع الصمود أكثر من ستة أسابيع وكأنه يراهن على ما اذا كانت ستمطر في الغد أم لا ولم يخطر على باله أن الامر يعنيه لان بريطانيا هي الدولة الوحيدة التي تقف بيننا وبين خطر داهم ولم يكن موقف أكثرية الشعب الاميركي وضباطه وجنوده يختلف عن موقف ذلك القائد ولولا وجود نفر قليل في بعض دوائرنا ممن وعى خطورة الموقف لفاجأتنا الاحداث بما لا نشتهي و

واليك مثلا آخر عن عقلية الاميركيين يومذاك: لما أصدرت القيادة العامة اوامرها بوجوب تدريب الجيش على ما يشبه معركة حقيقية مع ما يخالطها من ملابسات ومشقات تخوف الضباط من أن يؤدي ذلك الى انفجارفي الصفوف حتى تحاشوا تعريض جنودهم لحر الشمس او الزمهرير • فالجندي الذي لا يستطيع تحمل الحرارة والبرد كيف ينتظر منه أن يتحمل نيران المعارك •

ومع ذلك فان القيادة لم تيأس بل تقدمت وئيدا وبخطوات ثابتة تعالج الوضع مستمدة الهمة والاقدام من ذلك الجندي الكبير الجنرال مارشال ، فاتخذت عدة وسائل لتلاشي ما أصبنا به من استسلام وطمأنينة وتوسلت

بدعايات صحفية وصور وخطب تهدف جميعها الى الحذر والتأهب للوقوف في وجه الملمات على قدم الاستعداد مهما كانت المشقات والتضحيات ·

وبعد أن وافق المجلس على المزيد من المصروفات اصبحت ترى في ربيع سنة ١٩٤١ كل معسكر في حركة دائمة من أجل بناء جيش الولايات المتحدة فاندمجت قوى الحرس الوطني والمتطوعين والجيش النظامي في جبهة واحدة وأخذت تنمو وتتعاظم بسرعة بما أضيف اليها من مئات ألوف المجندين الجدد فقامت مدن من الخيم والمعسكرات بما يلزمها من متطلبات الحياة العصرية كالمستشفيات والكهرباء واجهزة الماء وآلات النقل وغيرها وغيرها الكثير •

كان هدفنا الاول الحصول على رجال أقوياء الابدان اصحاء متعلمين عسكريا وفنيا مطيعين للاوامر ، متعاونين في السرايا والفصائل والفرق والجيوش ، معتزين برسالة الجندية وما تحتله من اباء وشرف ، أما مسألة اخراج جنود متمرسين بالقتال ، متخشنين في المعارك ، مستعدين أن يخوضوا حربا فعلية ، فتنك أمنية لم نظمع بنيلها لان الرأي العام لم يكن قد استعدلقبول تطبيق مثل هذه الخشونة على أولادهم ،

وعلى كل فانذلك الهدف المحدودقداستغرق معظم وقتنا واستنفد مجهودنا بما احراه الضماط وموظفو القيادات من دورات تفتيشية وتخطيطات واصدار اوامر وتوجيهات وما قاموا به من نشاط للتوفيق بين ما تلقوه من أوامر وتعليمات وما أمكن من تطبيقات وما توجب من توزيع الرجال والعربات والمؤن والمعدات والى ما هنالك مما تقتضيه عملية تضخيم الجيش بطريقة سريعة أملتها علينا الحوادث وأكثر ما آلمنا في زحمة ذلك النشاط هو نقص الوارد الينا من معدات وتجهيزات و

وفي شهر حزيران من سنة ١٩٤١ صدرت الي الاوامر بالانتقال الى معسكر الجيش الثالث بقيادة الجنرال ولتركروجر حيث عينت مساعدا لاركان حربه فتسنى لي الاطلاع هنالك على ما يعانيه الجيش الاميركي عامة من مشاكل تتمركز جميعها حول نقص المدربين والمعدات ولكني عرفت أيضا أنالتقدم يسير حثيثا في الجيوش الاربعة التي اقتضى التكتيك العسكري تقسيم قوانا بموجبها .

فاذا قورنت الحالة في صيف سنة ١٩٤١ بما سبقها بسنة وجد ان التحسن كان ظاهرا واضحا اذ بلغ عدد جيشنا ما يقارب المليون ونصف ضابط وجندي لكنه يعاني نقصا بيناً في العربات والدبابات الحديثة والمدافع المضادة للطائرات وطائرات المساندة كانت لاتزال شبه معدومة وقد اتضح لي أكثر من ذلك أن هنالك حالة غريبة وهي وجود جيش اغرار كبير العدد يدربه ضباط تطرق اليهم العجز وحدت السنون من نشاطهم لهم عقلياتهم الخاصة التي حالت دون اقامة أي تفاهم بينهم وبين جنودهم وقلياتهم الخاصة التي حالت دون اقامة أي تفاهم بينهم وبين جنودهم

واذا اخذنا الجنرال كروجر كمثل لرأينا بأنه ضابط مسن ترقى من جندي الى عريف فنائب فضابط ولرأينا انه كان جنديا مشهودا لله سنة ١٨٩٠ فماذا ينتظر منه في سنة ١٩٤١ على ان الجنرال كروجر ذو عقلية متطورة استطاع ان يطور اساليبه مع الزمن ويحتفظ بنشاطه وقلما وجد عندنا من يباريه في ادراك ما تتطلبه حرب حديثة من الجيش ، فأنا ليسلي مأخذ أو انتقاد عليه بلل اني معجب به كل الاعجاب لكني اوردت ذكره لاعطي القارىء صورة عما كانت عليه الحالة عندنا عن عدم وجود ضباط متوسطي الاعمار يقيمون جسرا من التفاهم بين ابناء العشرين وابناء الستين والسبعين ، وذلك لان التفكير السلمي طغى على البلاد بعد الحرب الاولى حتى لم يقبل على الجندية الا عسدد ضئيل جدا بينما كانت الدول الاوروبية واليابان تدعو شبانها للتدريب سنويا ،

بعد ان استقررت في مركزي الجديد صدرت الاوامر الى الجيش الثالث ان يقوم بتحركات عسكرية (مناورة) على مدى واسع في ولاية لويزيانا حيث عليه ان يقوم بمعركة شبه حقيقية ضد الجيش الثاني لاجراء اختبار فعلي بين الجيوش في حرب حديثة على أمل ان تكشف التجربة أوجه النجاح وأوجه النقص ولتصفية ذي الاهلية من العاجز واستطعنا ان نجني من تلك المناورة دروسا وعبرا كثيرة لانه لم يكن بين قادتنا من تمرن في قيادة أكثر من فرقة أو فوج ، أما القيام بعملية حربية بين جيشين يبلغ مجموع عددهما نصف مليون جندي فكان شيئا غريبا عنا وعليه فان تلك العملية علمتنا كيف يجب ان يكون التعاون بين الوحدات المختلفة وكيف يجب ان

توزع المؤن والذخائر كما انها اتاحت للبعض ان يظهروا مواهبهم ويتحملوا المسئوليات الجسام حتى يجري ترقيتهم وتعيينهم في المناصب التي تليق بهم.

بعد ان تمت المناورة ورجعت الى مقر عملي وبدأت استسلم الى الراحة اصدرت اوامري عشية السابعمن شهر كانون الاول بأن لايوقظني أحد بعد أن آوي الى فراشي مهما كانت الظروف • ثم استلقيت على سريري وجعلت أفكر كيف سأقضي عطلة الاسبوعين التي حصلت عليها بين امرأتي والخوتي واولادي • ولم أكد استسلم الى سنة النوم حتى ايقظني قرع شديد على الباب وما فتحته الا واخبرني مساعدي اننا اصبحنا في حالة حرب ! فشعرت بحرج الحالة وانزعجت لفشل الحلم السني ساورني من قضاء اسبوعين بين عائلتي •

وبعد ساعة من الهجوم على بيرل هاربر بدأت الاوامر تنهال على قيادة الجيش الثالث من الوزارة بعضها يوعز بنقل مدفعية مضادة للطائرات الى الشواطيء الغربية حيث صورت موجة الذعر هنالك للسكان بأن الطائرات اليابانية تحلق في سمائهم وبعضها يقضي بأخذ اجراءات ضه عمليات التخريب وبحراسة بيوت الصناعة ومرافيء الخليج المكسيكي وبارسال دوريات للقبض على الجواسيس الذين قد يتسربون من حدود المكسيك وما انه صدرت الوامر بنقل بعض الوحدات العسكرية الى الشواطيء الغربية خوفا من وقوع أي هجوم ياباني و فجعلنا نحن بدورنا نصدر الاوامر الى الوحدات ونراقب سيرها و

فقد فرضت علينا المفاجأة ان نخرج على المألوف في تنفيذالاوامر • فجعلت تتحرك الوحدات بأمر تلفوني لا خطي • ونقلت المدافي احيانا بسيارات الاستعاف ، ونقل الجنود في سيارات معطلة أو في المواعين النهرية •

بعد مضي خمسة أيام على هذه الحالة المضنية رن جرس الهاتف الذي يصلنا بوزارة الحربية في صباح الثاني عشر من كانون اول ، وما كدت اضع السماعة على اذني حتى سألني احدهم « هذا أنت يا ايك ؟ » قلت « نعبم » •

« ان الرئيس يأمرك بأن تركب طائرة وتأتي الى هنا في الحال · اخبر رئيسك ان الاوامر الرسمية في ذلك ستصل في حينه » ·

كان المتكلم الزعيم ولتر بدل سمث الذي قدر له ان يصبح فيما بعد من أعز اصحابي ورئيس الركان حربي أثناء العمليات الحربية في الوروبا • والقارىء يدرك الن الرئيس هو الجنرال مارشال •

كانت الصدمة شديدة الوطأة على وذلك لاني في الحرب الاولى رغبت ان اشترك في العمليات الحربية وانا في الميدان ولكن القيادة عينتني في مركز اداري واليوم بعد ان تعودت على الحياة في المعسكرات واختلطت بالضباط والجنود جزعت أن تأمرني الوزارة بالبقاء فيها لاستشارتي في واشنطن عن الفلبين واخذ رأيي في أحوالها وعن أفضل الطرق للدفاع عنها وان نفسي تعاف مثل هذه المهنة وأفضل الاشتراك بالعمليات العسكرية و فبقلب حزين اتصلت هاتفيا بامرأتي واخبرتها أن تعد ثيابي لاني بعد ساعة سأنتقل الى واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن واشنطن

خلت في البدء ان الجنرال مارشال مهتم بأمر الدفاع عن الفلبين وهـو يريد ان يبقيني الى جانبه في الوزارة وجزعت كما سلف لكني لم أكن أعرف ما تخبئه الاقدار لي من مسؤوليات وراء هذه السفرة ، كما سيطلع القارىء فيما يلي من صفحات .

# الفصل النابي

### حرب كونية

اعلنت عن وصولي الى مقر الجنرال مارشال في صباح الاحد الواقع في ١٤ كانون اول سنة ١٩٤١، ولاول مرة في حياتي تكلمت معه أكثر من دقيقتين كاملتين • واطلعني مباشرة بدون مقدمات على مجاري الامور في المحيط الهادي في البحر والبر •

أما بحرا فالاسطول لن يتمكن من القيام بعمليات كبرى قبل مضي بضعة اشهر وانه لم تصب أي من حاملات طائراتنا في بيرل هاربر بأي اذى لانها كانت بعيدة عن مركز الهجوم الياباني ولكن السفن المساعدة للحاملات أصبحت قليلة العدد حتى أمرت ان لا تفرط بذاتها وتدخل أي معركة وزيادة على ذلك لم يكن هنالك أي تأكيد بأن اليابانيين لايستغلون ضعفنا ويقومون بهجوم برمائي سريع على جزيرة هواي ، أو على بلادنا نفسها ولذلك فان البحرية تشعر بأنه يجب ان تحتفظ بالحاملات لتراقب تحركات ولذلك فان البحرية الاحوال ونتمكن من استعمالها لغاية أخرى وقد اطلعت وزارة البحرية الجنرال مارشال ان ليس لديها أي تقدير للوقت الذي يلزم لاصلاح الاسطول ودعمه حتى يصبح قادرا على أن يقوم بعمل هجومي في المحيط الهادى و

كان معسكرنا ضعيفا في هاواي لدرجة جعلت البحرية والحربية ان تتفقا على ارسال المدد اليه على وجه السرعة ، ومده بالطائرات ، وذلك قبل ارسال المعونة الى أي مكان آخر في الباسفيكي ٠

عندما قامت اليابان بهجومها كانت القوات الاميركية في جزر الفلبين

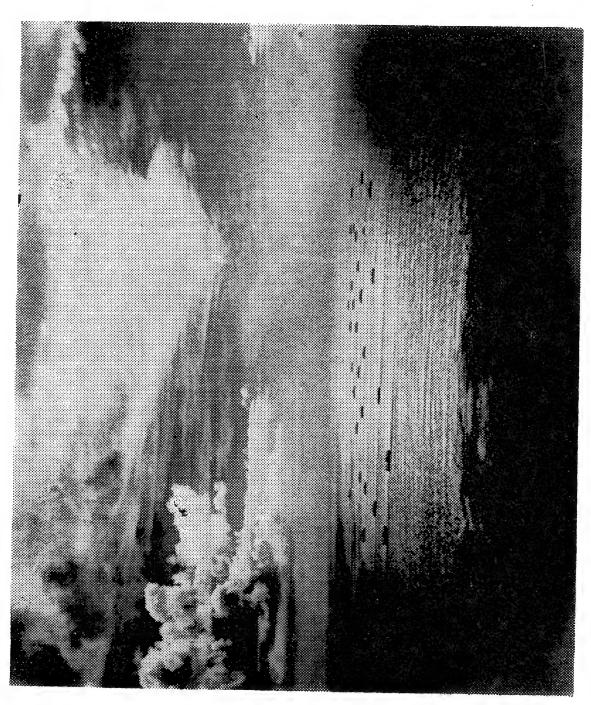

البوارج الحربية الامريكية تحرس قافلة متجهة الى احمدى الجبهات الحليفة

قد بلغت ثلاثين ألف مقاتل تدعمها ثلاث وحدات من مدفعية الميدان ووحدة من المدفعية المضادة للطائرات ، وفصيلتان من الدبابات ، وكان لنا هنالك خمس وثلاثون قاذفة قنابل من الطراز الحديث ( B – ۱۷ ) ومئتان وعشرون مقاتلة بعضها لا يصلح للعمليات ، وقد عرف الجنرال مارشال أن تلك القوى قد أصيبت بخسائر منذ أول هجوم ياباني عليها ، لكنه لم يتبين مدى تلك الخسائر ، وعرف أن قواتنا هنالك ينقصها بعض المعدات الضرورية ، ولكن هذا النقص لم يتناول الغذاء والذخائر ، لان الكمية الموجودة منهما تكفي زمنا اذا تمكن المعسكر أن يبعدها عن خطر العدو ،

أما قواتنا البحرية في تلك النواحي فلم تكن كافية لصد أي عدوان ٠٠ ولذلك تمكن اليابانيون من تعطيل أرصفة الاسطول في مرفأ مانلا بقاذفاتهم في العاشر من كانون الاول ، فاضطرت غواصاتنا أن تتوارى عن الانظار ، وما تبقى من سفن أن تنسحب ، لان جميع الدلائل كانت تشير الى أن اليابانيين قد صمموا أن يجتاحوا جزر الفلبين بأسرع ما يمكن ٠ والمشكل كان كيف يجب أن نتدبر أمرنا تجاه ذلك الخطر ٠

أخبرني الجنرال مارشال كل ذلك في ظرف عشرين دقيقة ، وفجأة ألقى على هذا السؤال : « ماذا يجب أن تكون خطتنا في العمل » وفي لحظة أجبته: « أمهلني بضع ساعات لافكر » فختم بقوله: «ليكن ذلك» ثم ودعته وانصرفت

لم يلمح الجنرال مارشال في حديثه معي من قريب او بعيد عن أهم عنصر في المشكلة وهو التأثيرات النفسية التي نتجت عن معركة الفلبين ، وذلكلانه لاشك شعر أني اذا كنت أجهل هذه الناحية ولا أقدرها كأميركي فلا أستحق أن أضع على كتفى شارة لواء •

انصرفت بعد ذلك الى مكتبي في غرفة في دائرة التخطيطات الحربية وجعات أفكر في مخطط واضح صريح يجعلني خليقا بأن أساعد الرئيس في مهمته ، ويساعدني على كسب ثقته • ومما فهمته منه أن وضعنا في المحيط الهادىء كانحرجا ، ولا يستطيع اسطولنا هنالكأن يقوم بأية محاولة هجومية بعيدة عن قاعدة أمينة ، ولا يجرؤ أن يجازف بارسال سفن عائمة الى المياه الفلبينية •

م 🗕 ۲

وزيادة على ذلك كانت أمامنا مطالب عديدة ومتنوعة صادرة من أمكنة مختلفة بعضمها جاءمن الشواطيء الغربية وبعضمهاجاء من جزرهاواي وأخرى من رؤساء بلديات ومن أعضاء الكونغرس \_ طلبات لو حاولنا تلبيتها جميعها لاستنفذنا محمول جميع السفن التي في حوزتنا .

ومن الجلي أن ارسال المدد الى الفلبين كاد أن يكون مستحيلا في مثل هذه الظروف • فرأيت انكان ولابد من مساعدة جيشنا فيجزر الفلبين ليطيل أمد مقاومته ، فيجب أن نستعيض عن السفن العائمة بالغواصات ، وببعض الطائرات بعيدة المدى • ورأيت أنا نستطيع أن ننشىء لنا قاعدة أمينة وقريبة من الفلبين في شرقي استراليا • ولكن لكي نتخذ من اوستراليا قاعدة يتحتم علينا أن نؤمن خط مواصلاتنا اليها • ومن أجل ذلك يجب أن نحتفظ بقواعدنا في هاواي وجزر فيجي ونيوزيلنده وكليدونيا الجديدة كما يجب أن نؤمن هولندة في حرر الهند الشرقية التي تحسب من أغنى بقاع العالم في مواردها ومنع اليابان من غزوها والاستفادة من زيتها – تراءى لي أنه اذا تمكنا من ذلك فستضطرها حاجتها الى الزيت أن تتوقف عن مواصلة هجماتها • فنستطيع عندئذ أن نؤمن قواعد لطائراتنا المقاتلة لانها ضرورية جـــدا في علمااتنا الدفاعــة •

وبالاختصار رأيت وأنا مختل في مكتبي أنه مهما كانت المصاعب والمخاطر لا يليق بأمة عظيمة كالولايات المتحدة ، مهما كانت عليه من ضعف الاستعداد أن تدير ظهرها الى شعب الفلبين والى الجيش والسكان الاميركيين المقيمين هناك ، ولذلك يتحتم علينا أن نرسيل كل ماهو ضروري اما بواسطة الطائرات او بواسطة الفواصات ، حتى نمكن جنودنا من الصمود ما أمكن ، واذا ما وقعت الكارثة فيعزينا أنا قمنا بما نستطيع ولا لوم على من بذل جهده ولو فشيل ، ورأيت أنه يجب الاحتفاظ بخطوط مواصلاتنا مع اوستراليا وزيلنده وجزر الفيجي وهاواي ،

لما وصلت الى تلك النتيجة استأذنت بالدخول على الرئيس ، وقلت « أيها القائد اننا لانستطيع أن نرسل المدد الكافي الى جزر الفلبين الا بعد زمن طويل قد يكون أطول مما يستطيع جيشنا أن يصمد هنالك ، ولكن الواجب يحتم علينا أن نمده الآن بما نستطيع ، وان شعوب الصين والفلبين وجزر الهند الشرقية تنظر الى ما نفعل ، وقد يجدون لنا عذرا اذا حاولنا واخفقنا ، ولكنهم لن يعذرونا اذا ترددناو تقاعسنا ، ولاشك أن احتفاظنا بثقة وصداقة هذه الشعوب مهم لنا ، وعليه يجب أن نتخذ استراليا قاعدة لنا كما يجب أن نبدأ في الحال باعدادها و تأمين مواصلاتها ، يجب أن لا نتردد أبدا ، بل نسير قدما و نضحي ما أمكن بالمال والمعدات من أجل هذه الغاية » ،

لم يجب الجنرال مارشال على قولي بأكثر من « اني اتفق معك في الرأي » ودلتني لهجته على أنه هو كان قد توصل الى نفس النتيجة ولم يستشرني الاليتحقق من صحتها • ثم أضاف « ابذل جهدك في سبيل انقاذهم » فاكتفيت بذلك وخرجت لاواصل عملي • وكان شريكي في مهمتي هذه المرة اللواء بريهون سمرفيل رئيس دائرة التموين الحربية • وكنت أجتمع اليه كل يوم مهما كانت الظروف ، لنجد حلولا للمشاكل التي انتصبت لتتحدانا • وقد أبدى الجنرال مارشال من جهته كل اهتمام بما نفعل • وكثيرا ما كان يقترح علينا اتخاذ بعض الإجراءات التي كانت تنير السبل أمامنا • وعلى الاخص ما كان منها يتناول الناحية المعنوية • فقد نوه بمكافأة كل وحدة من الوحدات العسكرية العاملة في الفلبين • واصدر أمرا بترقية الجنرال ماك آرثر الىأعلى الرتب العسكرية المعروفة في الولايات المتحدة • كما منحه أعلى الاوسمة • ولا أستطيع الا أن أنوه بما جاد علينا من عطف واهتمام •

وفي ٢٦ كانون الاول لما وصلت قافلة بنسكولا الى مرفأ بريزبين باشرنا بانشاء قاعدتنا في استراليا ولم يكن وصول تلك القافلة الاصدفة ، وذلك لانه يوم شن اليابانيون هجومهم على بيرل هاربر كان عدد من سفننا تحمل الجنود والطائرات والمعدات في طريقها الى جزر الفلبين و فأمرتها قيادة البحرية الما أن تعود الى الولايات المتحدة أو تلتجيء الى مرفأ هاواي ، خوفا من أن تقع في حبال اليابانيين وفما كان من السفن قريبا من الولايات المتحدة



طريق التموين الى استراليا طرق بحرية

رجع إلى مرافئه • أما السفن الخمس البعيدة فأمرت بأن تتجه إلى استراليا حيث أنزلت خمسة آلاف جندي وكمية لا بأس بها من الاسلحة والمعدات • وهكذا تكونت نواة القوة الهائلة التي انشئت في اوستراليا ومكنت ماكآرثر من أن يقوم فيما بعد بعملياته الهجومية على اليابان وتحرير جزر الفلبين •

ومنذ ذلك اليوم واصلنا ارسال المدد الى قاعدتنا في استراليا وغيرها من الجزر التي اتخذناها كرؤوس جسور لعملياتنا حتى اصبحت قوتنا العسكرية و في ٢١ شياط سنة ١٩٤٢ ( ٢٤٥,٠٠٠ ) مقاتل معظمها كيان في المحيط ألوشيان ' • وبلغ عدد جيشنا في البحر الكريبي ثمانين ألفا • ولم تزد قواتنا على المسرح الاوربي عن أربعة آلاف ضابط وجندي حتى ذلك التاريخ ولكن كان لنا في الطريق فرقتان تتجهان الي هنالك ، كما انشأنا قوة في جزيرة ايسلنده تتألف من سبت عشرة ألفا • ومع أنه في ذلك الزمن لم تكن قواتنا قد اشتركت في الحرب الافي جزر الفلبين كانعلى القيادة أن تشمل باهتمامها كل بقعة من اليابسة وعلى البحار في كل أنحاء المعمور • ففي الاسكا مثلا كانت جبهتنا مفتوحة لاي هجوم يقوم به العدو طمعا في اتخاذ قاعدة جوية وبرية له هناك ٠ وكان يلزمنا ان نحتفظ بشواطيء البرازيل لكي نتمكن من اصطياد الغواصات التي قد تهدد خطوط مواصلاتنا • بالاضافة الى ذلك فان تلك النواحي كانت ضرورية لنا في مواصلاتنا الجوية عبر المحيط الاطلسىي ، لانه بعد ان استطاع الالمان سد منافذ البحر المتوسط أصبحت أقصر طريق لنا الى الشرق الاوسط هي الواسط افريقيا • وبذلك كان لابد لنا من اقامة مطارات في تلك القارة الحارة •

وكانت روسيا يومئذ حليفة لنا ، وكان علينا أن نتخذ أفضل الوسائل لايصال مساعداتنا لها حتى تستطيع الصمود أمام العدو المشترك • ومن الامكنة الضروريــة لنا كان الشرق العربي بما يحتوي من موارد الزيت

الغنية ، وابقاؤه خارج نفوذ المحور كان ضروريا لغايتين : الاولى الوصول منه الى روسيا عن طريق ايران ، والثانية الشروة البترولية الحيوية للحلفاء جميعا • زد على ذلك ماتوجب علينا من تحصين عشرات الجزر في المحيط الهادىء • كما وانا لم نستطع أن نهمل بورما التي تشكل الممر الوحيد لارسال المعدات الى حلفائنا في الصين •

تحتم على وزارة الدفاع ان تجد مخططا للعمليات العسكرية ضد المانيا واليابان ، لأن هذين العدوين كانا بعيدي الشقة عن بعضهما ، وكل منهما يتسلط على المبراطورية واسعة غزيرة المصادر ، واافرة الرجال ، معززة القوى ، وكان علينا ان نستعد لغزوهما وسحقهما .

زارنا في واشنطن في أواخر كانون الاول سنة ١٩٤١ المستر تشرشل يرافقه هيئة أركان حربه المؤلفة من الاميرال السير ددلي باوند ممثلا بحريا والمجنرال السير الن بروك عن الجيش ، والمارشال السير تشارلز بورتل رئيس القوى الجوية ، وقد جرى اتصال هيئتي اركان الحرب الاميركية والانكليزية في جناح دائرة التخطيط الحربي التي يرأسها الجنرال جيرو ،

وكان الغرض من المؤتمر الوصول الى غايتين رئيسيتين : الاولى اتصال القيادة الانكليزية بالقيادة الاميركية لكي تستطيع الاثنتان أن تقوما بجهد موحد في الحرب ، ولتنسيق ذلك قرر أن يلتحق أحد أركان القادة الانكليز بالقيادة الاميركية ، وان يلتحق أحد أركان القيادة الاميركية بمركز القيادة الانكليزية ، وقد شغل الجنرال دل مركز ارتباط الانكليز بالاميركان في واشنطن بنجاح الى ان توفي سنة ١٩٤٤ ، والثانية تثبيت ما سبق أن قرر وهو تعيين الجبهة التي يجب ان تعطى الافضلية في تجميع القوى لضرب العدو،

فاستقر الرأي على أن نهاجم عدونا في أوروبا ونسحق الهتلرية فيها • والاشك في أنه بحثت عدة مواضيع أخرى لم استطع الاحاطة بها ونشاطي لا يتعدى هامش المؤتمر •

واذا حاولنا ان نبسط الاسباب التي جعلت المؤتمرين أن يقرروا مهاجمة المانيا أولا نرى أنها هي العدو الوحيد الذي تستطيع قوى الحلفاء الثلاث بريطانيا وروسيا وأميركا أن تهاجمه دفعة واحدة • فطبيعة الحرب جعلت كلا من روسيا وانكلترا أن تركزا جهودهما ضد المانيا • ولم يبق مجال للاختيار الا أمام أميركا التي رأت من الحكمة مجاراة حليفتيها لانها اذا ما ركزت جهودها ضد اليابان فقط تتمكن المانيا منهما وتسحقهما • فتضطر الولايات المتحدة عندئذ ، بعد انتصارهاعلى اليابان ، أن تواجه المانيا وحيدة • ولم يكن يومئذ من يستطيع أن يتنبأ بالزمن الذي تستطيع أن تصمد فيه روسيا تحت مطرقة الجيش الالماني الرهيب • ففضلت الولايات المتحدة أن تركز قوتها في اوروبا •

# القَصَلُ الثَّالِثُ الثَّالِقُ الثّلِقُ الثَّالِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلْلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقِ الْعُلِقِ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ الْعُلِقُ ا

### 

### في القيادة ووزارة الحربة

في أوائل كانون الثاني من سنة ١٩٤٢ أعلن رئيس أركان الجيش عن عزمه على اجراء تعديل في وزارة الحربية ووسائل الدفاع حتى تصبح أكثر فعالية وأقوى على مواجهة الاحوال وسبق انه رأى ان القوانين المعمول بها في الوزارة زمن السلم لايمكن أن تتحمل زحمة الحوادث في عراك مستمر ولذلك عين الزعيم وليم هريسن ليبحث عن مواطن الضعف فيها ووسائل معالجتها وقام الزعيم بالمهمة على خير وجه لكن العلاج تأخر الى مابعد هجوم اليابان الغادر وفوضع أمر التعديل والتنظيم بين يدي الجنرال جوزيف مكنارني وهو قائد ذو عقل حصيف وعزم لايفل ويتحلى بجميع المواهب التي تؤهله لأن يقضي على الفساد ويزيل العراقيل ويستأصل كل ما من شأنه أن يؤخر النشاط و

وارتأى الرئيس في نفس الوقت تعيين لجنة تتناول مهمتها جمع المعلومات المحربية واكتشاف النقط الستراتيجية واطلاعه عليها واناط بها أيضا أمر تلقي الاوامر منه مباشرة وايصالها لمن يعنيهم الامر ولما ألفت اللجنة اطلق عليها اسم فرقة العمليات الحربية التابعة لهيئة أركان الحرب العامة وفي التاسع من شهر آذار رقيت الى رتبة جنرال واسندت الى رئاسة الدائرة

الحديثة • وجدت ان الاعمال أخذت تتراكم علي في منصبي الجديد حتى انه لم يفسح لي الوقت فرصة شكر الجنرال مارشال الذي رقاني الى أعلى رتبة يصل اليها قائد أميركي محترف في زمن السلم •

لم يكن في البدء لدى وزارة الحربية دائرة استخبارات يركن اليها وذلك لانه من طبع الاميركي في زمن السلم أن يحتقر كل ما له علاقة بالتجسس والجواسيس وهذا من جهة ومن الجهة الثانية لم تعن القيادة العامة قبل الحرب بجمع المعلومات عما يجري خارج بلادها ولم ترصد شيئا في ميزانية الدولة للتجسس فنتج عن ذلك نقص فاضح في معلوماتنا عن قوات اعدائنا ومن يجهل الكثير عن عدوه لا يستطيع أن يتخذ خطوات فعالة في سبيل القضاء عليه و

جرت العادة أن تعين الحكومة ملحقين عسكريين في سفاراتها لدى الدول الاجنبية حسب العرف والعادة عند سائر الدول ولكننا لم نرصد نفقات للحقينا كما يفعل الغير ، فكان يشعل المركز من مكنته ماليته أن يقوم بالمهمة لا من يتحلى بالصفات التي تؤهله لان يتسقط الاخبار ويجمع المعلومات ويمحصها ويميز بين غثها وسمينها ولما بدأنا نطلب معلوماتهم رأيناها مبهمة مشوشة تضر أكثر مما تنفع ولما تحرينا الحقائق وجدنا ما يطالنا أكثر مما ينائل الم نضع تلك الدائرة على أسس صحيحة من البدء وذلك بانتقاء شبان ذوي عقول ثاقبة ومقدرة على تسقط المعلومات من مصادرها ونعدهم اعدادا فنيا وعلميا وننمي فيهم ملكات الدقة في الملاحظة وكسب ثقة الغير والتعرف على الناس وانتزاع المعلومات منهم دون أن يستفزوا فيهم عوامل الشك والحذر و وأعظم من ذلك اننا لم نضع بين أيديهم المال الذي كثيرا ما فتح الابواب الموصدة وأباح ما تكنه الصدور و تنطوي عليه الخفايا وكثيرا ما فتح الابواب الموصدة وأباح ما تكنه الصدور و تنطوي عليه الخفايا وكثيرا ما فتح الابواب الموصدة وأباح ما تكنه الصدور و تنطوي عليه الخفايا وكثيرا ما فتح الابواب الموصدة وأباح ما تكنه الصدور و تنطوي عليه الخفايا وكثيرا ما فتح الابواب الموصدة وأباح ما تكنه الصدور و تنطوي عليه الخفايا والمناه المناه الله الناه الله المنه المناه النه الله المنه والمنه الله الله المنه المهم والمناه المنه الصدور و تنطوي عليه الخفايا والمناه المنه الهومي عليه الخفايا والمنه المنه والمناه المنه الم

وعندما بدا لنا ذلك النقص في دائرة استخباراتنا التي لم تقدر نفسها حق قدرها ولم تدرك أهمية ذاتها في الحروب ولم تعلم أين تبتديء وكيف توجه رجالها ليتسللوا الى صفوف العدو ويطلعوا على ما يملك من قوى وما يخفي من نوايا وما يضع من خطط ، جعلنا نتخبط تخبط عشواء علنا نقع على

بصيص ينير طريقنا · لنميز أين يقف عدونا منا ومن حلفائنا · فرحنا نسأل كل عائد من الديار الاوروبية عما يعلم عن الحالة فيها · واليك مثلا عما جرى معنا ·

عرفنا في أحد الايام أن الزعيم جون راتي الذي كان ملحقنا العسكري في رومانيا في أول الحرب قد عاد الى أميركا ، وكان ضابطا نشيطا • وعندما انحازت رومانيا الى صف المحور سنة ١٩٤٠ اعتقلته مدة ثم أرسلته من أحد المرافيء المحايدة الى بلاده فأرسلنا في طلبه ليدلي بمعلوماته • وبدا أنه مقتنع بأن ألمانيا لما تستعمل كل طاقتها ، وان لديها قوات عسكرية هائلة تستطيع أن تسحق كلا من بريطانيا وروسيا قبل أن تتمكن أميركا من التدخل ،وقال ان لدى المانيا أربعين ألف طائرة قاذفة ومقاتلة في الاحتياط وان ملاحيها مستعدون لان يدخلوا المعركة في أية لحظة ، وذهب الى أن المانيا قد أعدتهم لغزو بريطانيا ، وأضاف انه لا يزال لدى المانيا عدد لا يستهان به من فرق الاحتياط مهيأة للقيام بهجوم ناجع على الجزر البريطانية •

طبعا لم نستطع أخذ معلومات الزعيم راتي بعين الاعتبار ، لاسيما وان الهجوم الالمانيقد صد على أبواب موسكو ، فلو كان صحيحا ان لدى ألمانيامثل تلك القوة فلماذا لم تستعملها في معركة دائرة يتوقف الكثير على مصيرها ، أمن المعقول أن تفضل دولة محاربة أن تتأخر وتتراجع عن تدمير واحتلال هدف عظيم الاهمية كموسكو لكي توفر الاحتياطي لمعركة لا تزال في احشاء المستقبل ؟ ثم اذا كانت اخباره صحيحة عن قوات هتلر الاحتياطية فأية عملية برمائية تقوم بمحاولتها أميركا ستبوء بالفشيل المرير ،

على أن المعلومات التي اطلعنا عليها بعد الحرب أظهرت ان ما قاله الزعيم راتي تستند الى شيء من الصحة ، لأن هتلر ظن انه يستطيع احتلال روسيا بستين فرقة وما تبقى عنده من احتياطي كان مزمعا أن يقذف به لاحتلال الشرق الاوسط • وبدا أن القيادة الالمانية كانت مطمئنة الى أن في مقلدورها أن تلعب أي دور ترومه وتقوم بأية مهمة •

لم يكن بيننا من يضع أصابعه على النقص في دائرة التحسس عندنا كالجنرال مارشال ، ولكي يتلافاه قام في الخامس من شهر أيار سنة ١٩٤٢ بتعيين الجنرال جورج سترنج رئيسا لها ، وهو ضابط خبير حاد الذكاء ، متوقد النشاط حازم ، وأمر بوضع مبالغ من المال طائلة بين يديه ، ولكن أي مبلغ من المسال وأي جهد طاريء لا يستطيع أن يؤمن قواعد مضمونة للتجسس ورقباء مستوفي الشروطلتسقط الاخبار الصحيحة تعطي نتائج سريعة ، ولكن مع الزمن استطاع سترنج أن يبني منظمة واسعة النشاط كبيرة الفعالية ، ولا بد من التنويه بان ما قدمته لنا بريطانيا من معلومات اطلعت عليها بوسائلها الخاصة عاد علينا بالنفع العميم ،

كان ينهال في أثناء الاربع والعشرين ساعة من كل يوم الكثير من التقارير والطلبيات والمعلومات على فرقة العمليات من كل قارة وجزيرة في المحيط الهادي ومن بقاع لا تزال في أيدي حلفائنا ، وكان بعض هذه الرسائل يعطي معلومات وبعضها يبغي مؤنا ومعدات وبعضها يطلب معلومات وتوجيهات ، كما كان في بعضها كل ما هو سخيف وفي البعض الآخر كل ما هو مهم وفي البعض ما هو مسر وفي الآخر ماهو محزن ومكدر ولكن كلها تذكر أن الولايات المتحدة تخوض حربا عالمية يتوقف على نتيجتها مستقبل العالم ، وانها في بعض النواحي لا تزال تنشيء قواعد وفي بعض الجبهات تقاوم من أجل اكتساب الوقت ، وهي على كل حال لا تزال في دور الاستعداد لتقوم بهجوم معاكس في أربعة أقطار الارض ، وفي السابع من شهر نيسان وردنا خبر مشئوم عن قرب سقوط آخر معقل لنا في باتان من جزر الفلبين ،

وأول رسالة وصلت من هنالك تشير الى ان الغذاء أصبح في حالة يرثى لها • لم يكن في استطاعتنا أن نجيب على رسائل كهذه بما تحويه من عوامل الغم والكدر الا بالوعد بأنا سنبذل ما فوق جهدنا في سبيل تحسين الاوضاع عندهم • ولكن في هذه المرة ذكرنا أنه اذا استطاعت باتان الصمود فان بعض المدد واصل اليها ، وابرقنا بهذا الخصوص الى القائد يونثان وينريت بأن احدى الغواصات في طريقها اليهم وانها ستصل في بضعة أيام وعلى ظهرها بعض المؤن ، وطلبنا أن يوافينا بأخبار وصولها ، وأن يذكر لنا عما يجد معه

وعما هو مزمع أن يفعل · وأبرقنا أيضا الى الجنرال ماك ارثر طالبين اليه أن يخبرنا عن الخطط التي أعدها لمداومته ايصال المؤن الى مانيلا وعن موعد الوصول من استراليا لأنه سبق واتخذ مركز قيادته في سدني ، كما أبرقنا الى الجنرال جوزيف ستلول في بورما أن يحاول ارسال بعض الاطعمة جوا مما عنده من مؤن الى باتان ·

في اليوم التالي وصلنا تقرير من الجنرال وينريت بأن اليابانيين قاموا بهجوم ثقيل عصلى جبهة باتان وبأنهم يتقدمون في وسط مراكز دفاعنا، وأضاف أنهم قذفوا المستشفى للمرة الثانية، مع أنهم قدموا اعتذارا عن قذفهم إياه في المرة الاولى .

أبرقنا أيضا الى قواعدنا في استراليا وفي غيرها من جزر المحيط الهادي مبدين رأينا عن كيفية انشاء أجهزة الدفاع هنالك وأصدرنا أوامرنا الى ايسلندا بأن يتسلم القائد بونستيل زمام القيادة هنالك حالما يصل ثلثا القوات المزمع أن تعسكر في الجزيرة وأرسلنا برقية تهنئة الى الجنرال ونريت باسم الرئيس روزفلت لصمود قواته في وجهه الهجوم الياباني العنيف ثم وجهنا سؤالا الى الجنرال ماك ارثر عما اذا ادخل أحدا من الضباط الهولنديين في هيئة قيادته به

كنا اذا جلسنا لندرس الرسائل التي تصلنا والمعدات أو التعليمات التي سنرسلها نجد أنفسنا مضطرين الى أن نعقد مؤتمرات تتمثل فيها قوات الحيش المختلفة وأحيانا بعض موظفي الدولة ومدراء الصناعة طمعا في الاستنارة في المواضيع المختلفة التي كان علينا أن نأخذ فيها قرارا حازما واعتدنا أن نعقد المؤتمرات في مكتبي ولكي لا يسقط أحد المواضيع من الدرس التجأنا الى جهاز ذاتي يبرز المواضيع كلا في دوره و ليس انه لم نسه بفضل هذا الجهاز عن درس أي موضوع فحسب بل لم نسه عن ارسال تعليمات أو اوامر لمن يعنيهم الامر و

وفي السابع من شهر نيسان عقد رؤساء الدوائر مؤتمرا كان على أنأحضره عن فرقة العمليات الحربية ، فتناول المؤتمرون مواضيع معينة من قبل

كارسال طائرات الى جزر الهند الشرقية الهولندية ونوايا الالمان المبهمة لدينا عن غزوهم لسوريا والعراق وتركيا ، وهكذا وجدنا أنفسنا مخيرين كنا او مسيرين ، مرتبطين مباشرة او غير مباشرة بكل بقعة من بقاع العالم ، وأصبحت أسماء كثيرة كنا لا نراها الاحين ندرس الخارطة من قبل ، موضع درسنا واهتمامنا .

في شهر شباط سنة ١٩٤٢ وجدنا أنفسنا مهتمين وجها لوجه بناحيـة جديدة لم تخطر على بالنا من قبل وهي انتاج طائرات لانزال الجنود و لا يستعمل هذا النوع من الطائرات الا في حالات الهجوم ، ومن المحال أن تخطر على بالنا ونحن في حالة الدفاع والانكماش ، ومع أنه كان انتاج مثل هذه الطائرات من اختصاص البحرية ، فقد أعلمتنا بأنها لا تستطيع أن تجهزنا بالملاحين لها ، فتصدى الجنرال سمرفيل في الحال للمتكلم باسم البحرية قائلا انه هو نفسه سيتعهد القيام بالمهمة ، وكعادته قام بها بكل نجاح ٠٠ وبعد مضي عدة أشهر على الحادثة لما حاول أن ينقل المؤسسة الى البحرية اعترضنا على ذلك لأن من لا يستطيع أن يعد الملاحين لا يستحق أن يأخـذ منه المدربين ٠

ما كان أعظم الفرق لو كانت سياستنا موحدة يديرها رأس واحد في ذلك الزمن \_ لو كان لنا ذلك لوفرنا على أنفسنا أوقات ثمينة وكثيرا من الجهد ، لأنه لما بدأنا نعقد مؤتمرات ونقوم بالزيارات لنعقد اتفاقياتنا المختصة بانتاج طائرات الانزال كنا نصطدم بالدوائر الحربية الاخرى التي عقدت اتفاقياتها لانتاج ما تصبو اليه فاحترنا بأمرنا ، كيف السبيل الى انتاج هذه الطائرات دون أن نعرقل انتاج المواد واللوازم الاخرى ؟ والبحرية نفسها لم تبد اهتماما بانتاج طائرات لغايات الهجوم في المستقبل بينما كل مجهودها منصرف الى اصلاح وتقوية الاسطول بما يلزمه من سفن الحراسة والغواصات والمدوارع ولكن ان لم نبدأ في البناء اليوم كيف نتمكن من القيام بالهجوم غدا ؟ و

حدث في أواخر ربيع سنة ١٩٤٢ ان الرئيس كيزون رئيس جمهوريــة الفيلبين ألف حكومة في المنفى بعد أن هرب في غواصة قبل أن تستسلم جزر

الفليبين • وبالطبع جعل طريقه الى الولايات المتحدة ، وبعد وصوله باسبوع قام بزيارتي في مكتبي واطلعني باسهاب على ما جرى في بلاده متناولاالاسلوب الذي استعمل في التعبئة وفي الدفاع وفي الهجوم حتى ساعة الاستسلام • وضمن حديثه اعترافه بالشكر لاميركا وتقديره لموقفها وان لم تستطع تقديم المساعدة الفعالة في الوقت المناسب • ولكنه أبدى ثقته بأن الاحوال ستتغير وان الفلبين ستتحرر •

لاشك في أن تاريخ العمليات الحربية في المحيط الهادي سيدون فيما بعد مطولا بطريقة تظهر الحقائق كما هي فتتمحص الامور وتنجلي المبهمات فيظهر عندئذ أين أخطأناوأين أصبنا وماذا كان يجبأن نفعل لكيلانصاب بمااصبناه ولكن هذا الموضوع ليس من شأننا ، وقد تناولته في هذه الموجزة لأنما جرى في الشرق الاقصى كان له أثر فعال على الجبهة الاوروبية التي كانت علاقتي بها قوية ومباشرة .

ولابد لي من القول أنه مهما حاولنا فان امكانياتنا كانت أعجز من أن تصد اليابانيين وتنقذ جزر الفليبين من السقوط ولذلك فان باتان استسلمت في التاسع من نيسان كما استسلم معقل كوريدجيدور في السادس من أيار •

من الامور التي كانت دائما تشغل أذهان القيادة العليا حصول بعض قواتنا على خبرة في المعارك الفعلية قبل أن يحين الوقت لقذف كل جيوشنا في معركة حياة او موت وان حلفاءنا كانوا يخوضون المعارك في قارتي افريقيا وآسيا ، فلا بأس اذن اذا اغتنمنا تلك الفرص واشتركنا في بعضها عوضا عن أن نكتفي بارسال مراقبين حربيين فقط .

وفي صباح أحد الايام استلمنا اقتراحا ظهرلنا أنه منطقي ومعقول ، فبدأت القيادة درسه و الاقتراح كان عبارة عن شحن احدى فرقنا المصفحة لتدعم الجيش البريطاني في صحراء مصر ولما جرى البحث بيننا عن مصير تلك الفرقة اذا اضطرت الولايات المتحدة الى سحبها للاشتراك في جبهة أخرى ارتئى أن تسحب الرجال وتبقى المعدات للجيش الانكليزى و فتمت الموافقة

على ذلك لانا كنا قد بدأنا بصنع نوع جديد من الدبابات أدخلت عليه عدة تحسينات فلا يحين وقت احتياجنا لتلك الفرقة حتى نكون قد أصبحنا قادرين على تجهيزها بالدبابات والاجهزة الحديثة .

ما ان دار البحث لاختيار تلك الفرقة حتى تذكرت أحد رفقائي القدماء وهو الجنرال جورج باتون و وذلك لما يتحلى به من صفات القيادة وما هو عليه من خبرة في الدبابات ولما ذكرت اسمه عارضني أكثر من شخص في القيادة و فأدركت أن اعتراضهم يتناول فقط فأفأته بالكلام وتصرفاته الغريبة أحيانا ، لكنهم لم ينظروا الى صفات القيادة الحقة فيه ولذلك لم أخف عليه من الخروج على التعاون مع حلفائه لما اتصف به من اخلاص وولاء في سبيل القضية المستركة و فهو قائد من قمة رأسه الى أخمص قدميه وقلبه أبدا في عمله لا تذهله مفاجئات ولا تفل من عزمه مصاعب واني عرفته منذ الحرب الاولى و نشأت بيننا صداقة متينة ، واواصر مودة مخلصة ، وان كنا المرب الاولى و نشأت بيننا صداقة متينة ، واواصر مودة مخلصة ، وان كنا لم يتطور أبدا الى خلاف شخصى و

ولما وافق الرئيس على رأيي استدعيت باتون الى وشنطن وسألته عما اذا كان يوافق على التخلي عن قيادة تدريب الفرق الجديدة لتسلم قيادة فرقة تشترك في معركة فعلية • ومع أنه كان متسلما قيادة فيلق في اميركا قبل أن يتسلم قيادة فرقة فقط ، غير أنه لم يشعر بأن ذلك يحط من قدره او رتبته كما أصابنا مع قائد آخر • فوافق فعين للحال •

كاد مشروع استعمال فرقة باتون في صحراء مصر أن يفسل ، لا لشيء سوى قلة السفن ، وذلك لأن نقل فرقة مصفحة الى القاهرة يستلزم استعمال حمس وأربعين سفينة شحن بالاضافة الى سفن نقل الجنود ، فذهاب مثل هذا العدد الكبير من السفن من أميركا الى رأس الرجاء الصالح فالالتفاف حول شواطىء افريقيا الشرقية ثم الوصول الى القاهرة يقتضي وقتا طويلا لا يمكننا الاستغناء فيه عن السفن التي يجب أن تمون قواعد في نواح أخرى من العالم لا تقل حيوية عند البعض عن هذا المشروع الجديد ،

أما أنا شخصيا فقد حصلت من هذه الحادثة على درس ثمين ومفيد لاني تحققت أن اختيار الاشخاص لمراكز حساسة يصادف معارضة لأسباب تقليدية لا فنية وسطحية لا جوهرية لان أكثر الخلق عبيد عرف وعادة أكثر مما هم أنصار تجدد واحداث أعمال مجدية ،وأيقنت أن قواد الوحدات يجبأن تختار من الضباط الذين يفضلون القيادة في ساحات المعارك لا من النين يفضلون أن يبقوا في المؤخرة ،

مع الزمن سارت الاعمال في فرقة العمليات في هدوء وانسجام ، مما أفسح أمامي المجال للتفكير والدرس · فاعتدت أنا ومساعدي في الدائرة أن نترك العمل بيد نفر من الضباط الشبان النشيطين يعملون تحت مراقبة واشراف الجنرالات هاندي وردجوي والزعيمين ويدميروهل وكروفورد الذين ترقوا جميعا أثناء الحرب لانهم قاموا بأعمال كبيرة تستحق كل تقدير ، اعتدنا أن ننفرد لنتباحث في الطرق المجدية لزيادة الانتاج وتعبئة القوى حتى نتمكن من القيام بقسط فعال في الحرب الى جانب حلفائنا ·

من السهل اليوم على امرىء أن يجلس على كرسيه وراء مكتبه ويطلق أحكامه علينا ويعدد أخطاءنا وهفواتنا ، لكني لا أصدق أن في مقدور أحد أن يتصور ، مهما أوتي من قوة التحليل والتخيل ، أن يدرك مقدار الخوف والقلق الذي كنا نصاب به في تلك الايام كلما اتخذنا قرارا حازما في قضية كبرى ، لاننا كثيرا ما كنا نجد أنفسنا مضطرين أن نتخذ قرارا مابين وجهتي نظر مختلفتين دون أن يكون أمامنا متسع من الوقت لدرس أعمق او جمعم معلومات اوسع .

من المعلوم أن الولايات التحدة هي الدولة الوحيدة من دول الحلفاء التي تستطيع أن تنتج كميات هائلة من مستلزمات الحرب وتهيئتها لحين الطلب لان قوى الجو البريطانية والبحرية كانت مجمدة لغاية واحدة وهي الدفاع عن الوطن الذي صمم الحلفاء على أن يحتفظوا به مهما كانت التضحيات كقاعدة للقيام بهجوم على الانحاء الاوروبية الشمالية الغربية ولاشك أن مجهودات بريطانيا الحربية قد عبأت كل الرجال فيها ثم قامت بتجنيد عام للنساء حتى تتمكن من القيام بتعهداتها والاحتفاظ بمراكزها في الشرق

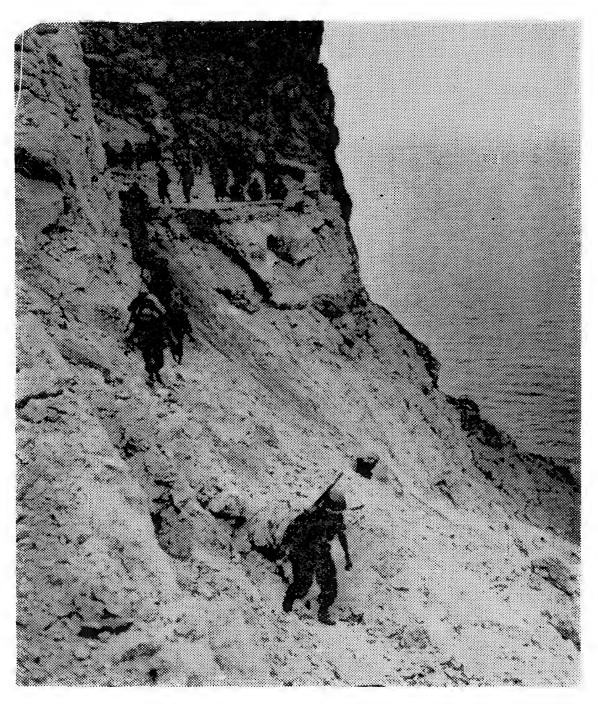

رجال المدفعية المشاة الاميريكيون يتقدمون في احدى المناطق الجبلية في سيسيليا (ايطاليا)

العربي وايران والهند • واما القوات الروسية الضخمة العدد فقد كانت جميعها مشتبكة مع عدو يهدد كيان روسيا نفسها •

كان على وزارة الدفاع الاميركية أن تعين أولا الخط الذي يجب أن تبدأ قوات الولايات المتحدة العتيدة عملياتها منه ضد قوات المحور في اوروبا حتى اذا ما اتخذ القرار تتجه الجهود من كل ناحية على تحقيقه الى أن تجثو المانيا على ركبتيها مستسلمة واذا ما حدثت عمليات في جبهات أخرى تكون ثانوية في أهميتها بالنسبة الى القرار وفوجد باجماع الآراء ان اشتراك الولايات المتحدة ضد المانيا في روسيامستحيل وذلك لطول خط المواصلات وصعوبة الوصول الى المرافيء التي لابد أن تكون أما على ضفاف المحيط المتجمد أو عن طريق الخليج الفارسي ، فهذه الخطوط الطويلة لاتستطيع أن تتحمل أكثر من نقل المعدات والمؤن الضرورية لدعم الجيش الروسي في كفاحه بعد أن أو شكت الصناعات الروسية أن تدمر جميعها و

ناقشت القيادة أيضا أمر الهجوم على اوروبا عن طريق النرويج أو عن طريق اسبانيا والبرتغال ، كما ناقشت رأيا مؤداه عدم محاولة النزول في اوروبا والاعتماد على القوى الجوية الهائلة لتحطم المانيا وتجبرها على الاستسلام • كما نوقش أمر الهجوم عن طريق البحر المتوسط اذ ان مركز الانكليز لم يكن ضعيفا في الشرق الاوسط في ربيع عام ١٩٤٢ لان الجنرال اوكنلك كان يقف بجيشه على الاطراف الغربية للصحراء ينتظر وصول المدد من بريطانيا وأميركا حتى يقوم بهجوم آخر لطرد رومل من افريقيا كليا • ولكن ايصال المدد كان صعبا ان لم يكن مستحيلا عن طريق المتوسط الذي سمدت الطائرات المحورية منافذ اوسطه وجعلت تدك مالطة بقنابلها من قواعد في صقلية ، فأصبح أي هجوم على ايطاليا مباشرة من بوغاز جبل طارق عرضة في صقلية ، فأصبح أي هجوم على ايطاليا مباشرة من بوغاز جبل طارق عرضة الفشل وليس من قواعد للحلفاء غربي المتوسط تستطيع حماية الهجوم • فلهذا صرف النظر عن هجوم على اوروبا عن طريق المتوسط ، لا سيما وان

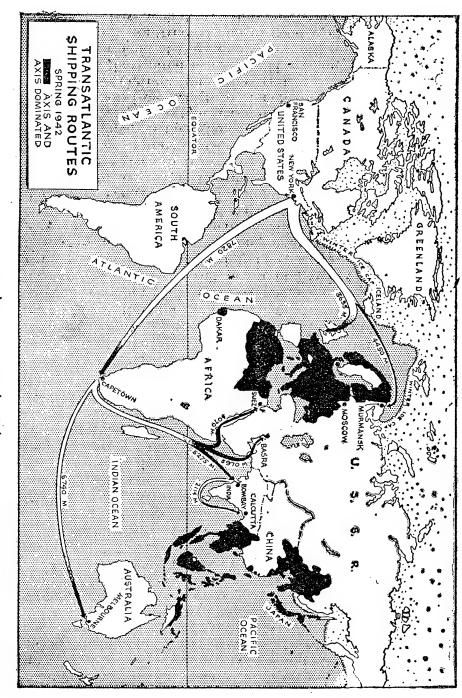

طرق الشعن عبر الاطلسي ربيع ١٩٤٢ البلاد التي يسيطر عليها المعور العدوالحقيقي وهو المانيالا ايطالياكان صعب المراس، فحدوث هجوم رئيسي على ايطاليا وستحقها لا ينهي الحرب • ثم أن هنالك سلسلة جبال تفصل مابين ايطاليا والمانيا • وإذا استسلمت ايطاليا يصبح اجتياز المنطقة الجبلية الى جنوبي المانيا باهظ التكاليف •

بعد مناقشة كل تلك الآراء انتهى الامر الى اتخاذ انكلترا كقاعدة حتى يبدأ منها الهجوم الرئيسي على اوروبا ، لاسيما وان عقبات طبيعية تعرقل أي هجوم من الغرب قبل الوصول الى المانيا نفسها ٠٠ وهنالك سبب آخر رجح كفة اتخاذ بريطانيا قاعدة رئيسية للهجوم وهو أنها أقرب الامكنة عبر الإطلسي الى شواطىء أميركا الشرقية ٠ وذلك يساعد على ايصال المعدات بوقت قصير ، وارجاع السفن مباشرة ٠ ولأن لدى بريطانيا عدة مرافيء تستطيع استقبال أكبر عابرات المحيطات بسهولة ٠ واذا كانت المسافة البحرية قصيرة نسبيا يستطاع ايجاد سفن حراسة للقوافل تقضي على أو تطارد مجموعات الغواصات الالمانية التي تكمن في جوف البحار لتنقض على فرائسها كالذئاب المفترسة ٠ ولما كانت بريطانيا بلدا لا يكفي نفسه بل يعتمد على ما يستورده من الخارج ٠ فلكي يبقى خط حياتها مؤمنا اقتضى الامر حراسة طرق تموينها ، فسفن حراسة تلك الخطوط يستفاد منها في ارسال الجيوش والمعدات الاميركية ٠

انتهى الامر بعد المناقشة وابداء وجهات النظر المختلفة في مؤتمرات عديدة الى أن تتخذ انكلترا قاعدة رئيسية يبدأ منها الهجوم على شمال غربي أوربا لكن حتى بعد أن اتخذ القرار بموافقة جميع الفرقاء قام عدد ، بينهم نفر من القواد العسكرين ، يعترضون ، لا لشيء سوى التحصينات العظيمة التي أقامها العدو على شواطيء اوروبا الغربية والتي في استطاعتها أن ترد كل هجوم مهذا بالاضافة الى وجود اعداد كبيرة من طائرات الالمان تستطيع الحاق الدمار بالقوى الغازية قبل الوصول الى الشاطيء ، والغواصات التي تنقض على السفن وترسلها بمن فيها الى قاع البحار ، والسفينة التي تنجو من خطر الجو والبحر من قال أنها لا تصطدم بالالغام المبثوثة في كل ناحية من شواطيء اوروبا فتنسفها نسفا بمن ومافيها ، ومن أدرى من الالمان وأمهر

بمثل هذه الاعمال الجهنمية · اذن كل هجوم من هذا النوع ضد وسائل دفاعية من هذا الطراز انما هوضرب من الجنون ان لم يكن انتحارا عسكريا ·

تلك الاقوال الوجيهة التي صدرت عن خبراء الجو والبحر والبر جعلتنا نقف حيارى • ان كان لابد من سحق المانيا فلابد من مهاجمتها ، وان كان لابد من مهاجمتها فطريق انكلترا هي الانسب • ولكن تلك التحصينات الالمانية على شواطيء الاطلسي والطائرات والمدرعات والغواصات والالغام كيف السبيل الى التقليل من خطرها ؟ •

لابد لكل حالة صعبة من القيام بعمل اصعب، ولصعاب الاحداث رجالها و ونحن أمام تلك المصاعب لم نعدم الرجال و فالجنرال مارشال رئيسنا الاعلى كان متفائلا كعادته وقال بأن غزو اوروبا ليس ممكنا فحسب بل ضروريا و ووافقه على ذلك القادة ماك نادني واسباتس قائد الطيران وهاندي وكروفوري ، والزعيمان هل و وود ماير و هؤلاء جميعهم لم يستطع قول ولا حجة أن يخرجهم عن تفاؤلهم بنجاح العملية اذا ما أعدد لها بحكمة وبعد نظر و

دعانا الجنرال مارشال ، في أحد الإيام يستوضح مطولا عما رسمنا من خطة ، وعما اعددنا للمفاجئات ، وبعد أن قمنا بالشرح والتبسيط وتناولنا الموضوع من جميع نواحيه وأتينا بما تمكنا من براهين ، قلنا بأنا نؤمن بأن في استطاعتنا اعداد قوة جوية ضخمة تعمل بالآلاف لا بالعشرات او المئات ، فعندئذ نتمكن من دك تحصينات العدو وتحطيم طائراته وتدمير خطوط مواصلاته ،

وبعد أن اصغى الرئيس بكل انتباه الى شروحنا وأقوالنا قال: « أحسنتم اني موافق » وبعدئذ سأل الاميرال كنج والجنرال آرنولد فوافقا أيضا ولم يبق الا أخذ موافقة الرئيس روزفلت ، بعد ذلك نقوم بعملية اقناع حلفائنا ومن الواضح أن العملية تفسد من أساسها اذا لم توافق بريطانيا عليها والا فكيف نستطيع نحن كأميركين أن نجعل من بلاد الانكليز قاعدة عسكرية لنا دون موافقتهم حكومة وشعبا ؟ وعليه فان الرئيس روزفلت أمر

الجنرال مارشال بأن يصطحب معه هاري هبكنز مساعد الرئيس السخصي ويشخصا توا الى لندن •

لم يطلعني الجنرال مارشال على ما جرى له مطولا في لندن ، لكني أعرف انه معود الله والميركا على أن يكون الهجوم الرئيسي على اوروبا عبر القنال الانكليزي ، وقد تمت الموافقة بينهما في شهر نيسان من سنة ١٩٤٢ .

القد برهن التاريخ انه ليس من أمر في الحروب أصعب من وضع خطة ستراتيجية واحدة والتعهد بتنفيذها دون سواها ، لأنه كثيرا ما تقوم أمام ذوي الشأن اما فرص لماعة تغريهم بتغيير ما قد رسموا ، أو تواجههم صعوبة تفرض عليهم تبديل ما وضعوا · وعلى هذا فان خططنا للم تنجح منذ البدء من فرص اغراء أو مصاعب · ولكن رغم ما واجهنا من عقبات وسنح لنا من فرص أوشكت في بعض الاحيانأن تنسينا المبدأ الاول لننساق في طريق آخر \_ رغم كل ذلك فان الرئيس روزفلت والجنرال مارشال أبيا أن يحيدا قيراطا ولحدا عما رسم وهو أن يكون الهجوم العظيم الذي يقصد منه تحطيم الهتارية في اوروبا ، عبر القنال الانكليزي · وهذا ما حدث ، كما سيأتي ·

## الفصلالزائح

## على اعتاب الغزو

بعد أن رجع الجنرال مارشال من مؤتمر لندن دعاني الى مكتبه وقال انه في أثناء زيارته للندن في شهر نيسان لم تسنح لبه الفرصة لأن يراقب التشاط الاميركين ، ومع ذلك فانه يرى ان الضباط الاميركين المقيمين في لندن لم يطلعوا على الخطوط الكبرى لمشاكل أميركا واهداف وزارة الدفاع فيها والله لم يخطر لهم على بال ان الجزر البريطانية سوف فيها وصبح قاعدة لاضخم عمليات حربية في العصر الحديث ولذلك طلب الي أن أقوم برحلة الى لندن وإحاول أن أعالج المسألة بدراية ولا أعود الا وفي صحبتي تخطيط عام للتنظيم المني يجب أن تتبعه قواتنا في اوروبا ومحبتي تخطيط عام للتنظيم المني باصطحاب الجنرال ماك كلارك الذي كان فرجوته عندئذ أن يسمح لي باصطحاب الجنرال ماك كلارك الذي كان رئيس أركان حرب الجيش البري تحت قيادة الجنرال ماك كلارك الذي كالمكة المتحدة لتحديب جيوشنا قيمة جدا .

بدأت سفرتنا في النصف الثاني من شهر أيار ، واتبعنا الطريق الجوية الشمالية التي أنسأتها قيادة الجو الاميركية والتي أصبحت فيما بعد عاملا فعالا في انكسار قوات المحور · وقد قامت قيادة الجو لتأمين هذه الطريق مطارا في شمال شرقي الولايات المتحدة ، وآخر في الارض الجديدة ، وثالثا في غرينلند ، ورابعافي ايسلنده ، وخامسا في سكو تلندا · فمكنت هذه السلسلة من المطارات جميع طائراتنا ، حتى المقاتلة منها ، أن تذهب جوا الى اوروبا ، ولولا انشائها لصادفنا كثيرا من المصاعب في غزونا لاوروبا ·

وحالما وصلنا انكلترا اجتمعنا بالجنرال جيمس تشاني السدي يمثل الولايات المتحدة كمراقب حربي في بريطانيا • فوجسدنا أن لا هو ولا مساعدوه تسنى لهم أن يتعرفوا على التغييرات الثورية التي أجرتها وزارة الحربية الاميركية ، ولهذا ليس باستطاعتهم أن يقوموا بأي خطوة ايجابية في سبيل خدمة الاغراض الحربية • فأصبح وكأنهم في دوار لايستطيعون الاندفاع مع مجرى الحوادث الا اذا رجعوا الى أميركا ولمسوا ما حدث فيها • وحتى ذلك الوقت سيطر النسيان عسلى ضباطنا في لندن ، لاننا في البدء انشغلنا في جبهة الباسفيكي ، فأصبحوا أعجز من أن يقوموا بأية خدمة عندما سلطت الانوار على الجبهة الاوروبية •

صرفنا عشرة أيام في المملكة المتحدة ثم عدنا ، فرفعت تقريرا الى القائد العام ذكرت فيه ان الشخص الذي سيتسلم القيادة الاميركية في اوروبايجب أن يكون مطلعا على اهداف حكومة الولايات المتحدة ، ومؤمنا بمقدرتها الانتاجية في السلاح الجوي والبري ، وبما تستطيع أن تقدمه من رجال يحصون بالملايين • فسألني الجنرال مارشال عمن اقترح وفي الحال أجبته الجنرال ماك نيرني ، وذلك لعلمي أن ماك نيرني قد خدم سابقا بضعة أشهر في لندن واطلع على نشاط الدائرة الحربية فيها ، وتعرف على القادة الانكلين الذين يشغلون المراكز الحساسة فيها • وزيادة على ذلك لأنه يتمتع بخبرة واسعة في سلاح الطيران ، ولان عمليات الولايات المتحدة الحربية في بريطانيا ستقتصر في المراحل الاولى على الغارات الجوية ، وقذف النقط الحساسة بالقنابل بصورة متزايدة لا هوادة فيها • وزيادة على ذلك فانه من المؤمنين بأن في مقدور قواتنا الجوية جعل غزو فرنسا ممكنا • فرفض القائد اقتراحي بالنه سبق وعينه نائبا في وزارة الحربية ، واذا ارسله لاوروبا فليس من السهل ايجاد بديل عنه ، وذلك لان وجود خبير بسلاح الطائرات الى جانبه يسهل عليه أمر ادماج وتعاون السلاح الجوي والبري في عمليات المستقبل •

رفعت ، في الثامن من شهر حزيران الى القائد العام ، عريضة ضمنتها رأيي بأن يعمل على إنشاء قيادة موحدة للقوات الاميركية في اوروبا تشرف على اسلحة البر والبحر والجو • وذكرت الاسباب التي دعتني الى ذلك • ولما سلمته اياها رجوته أن يقرأها بامعان · فتفرس في مليا ثم قال : « سأقرأها بكل تأكيد ، فقد تكون أنت الشخص الذي سيعهد اليه بأمر تنفيذ ما جاء فيها · وبناء عليه متى تستطيع أن تسافر ؟ » وبعد مضي ثلاثة أيام أخبرنى الجنرال مارشال بأنى عينت قائدا لجبهة اوروبا ·

كثيرا ما حاولت بيني وبين نفسي أن أجد الاسباب التي جعلت الجنرال مارشال أن يتخذ تلك الخطوة السريعة الحازمة بتعييني قائدا لمسرح اوروبا، لأنه لهم يلمح لي بشيء عن ذلك لا من قريب ولا من بعيد • واستنتجت ان التعيين كهان مفاجأة لي وحهدي ، أما هو فقد عينني بعد درس و تفكير طويل •

لاشك ان نقل أي شخص من وظيفة في مكتب وتعيينه قائدا عاما في جبهة كبرى يسر خاطر كل جندي • لكن الشعور بثقل المسؤولية الواقعة على كتفي جعلني ان لا أبدي أي اغتباط ، لاسيما وان المهمة الجديدة استهلكت كل دقيقة من وقتي وكل امكانية في عقلي وجسدي • وحالما صدرت الاوامر المفاجئة لي طبعا قمت بجولات تحضيرية سريعة ، فسلمت أولا أمر فرقة العمليات الحربية الى خلفي الجنرال هاندي •

رأيت قبل أن أغادر أميركا أن أجتمع الى بعض المسؤولين ، ومن حديث مع المستر ستيمسون وزير الحربية تراءى لي انه مقتنع بأن العمليات الحربية الاميركية ستبدأ سريعا في اوروبا · فعلقت على ذلك بقولي ان قبل الاستراك بالحرب الفعلية يجب أن ينقضي وقت طويل للاستعداد والبناء · وبالطبع قمت بزيارة للرئيس روزفلت وكان المستر تشرشل رئيس الوزراء البريطاني يومئذ ضيفا في البيت الابيض · لكنه لم يجر بيننا الاحديث عام عادي ، ولكنهها كانت أول فرصة سنحت لي لان أكلم أيا من هاتين الشخصيتين الكبيرتين · وجاءت زيارتي على أثر سقوط طبرق في أيدي رومل · وكانت هذه الحادثة قد جلبت الغم والكدر الى قلوب الحلفاء في كل مكان · ولكن الذي ادهشني اني لم أر علامات أي تشاؤم على محيا أي منهم · بل رأيت أن ذلك الفشل في الصحراء زادهم حماسا للتحول من الدفاع الى الهجوم حتى النصر الاخير ·

قابلت أيضا الاميرال كنج ، ومن أول لحظة تأكدت صحة كل ما قيل عنه من أنه رجل حرب من الطراز الاول ، جريء وحازم ، ولا ابالغ اذا قلت أنه يبدو خشنا في بعض الاحيان حتى أن جميع مرؤوسيه يرتجفون منه وفي أثناء الحديث شدد على النقطة بأن المهمة الخطيرة التي أسندت الي في بريطانيا يجب أن تبدأ بمحاولة مقصودة جريئة لتوحيد ودمج الاسلحة المختلفة الاميركية تحت أمر قائد واحد ليسهل أمر الحملة التي لا يعرف متى وكيف تنتهي وأكد لي أنه سيبذل كل جهده لدعم صيرورتي قائدا عاما لأسلحة البر والبحر والجو وأردف أنه لا يريد أن يسمع كلاما أحمق عن وجود قيادات ثلاث متعاونة ، بل يجب أن تكون سلطة واحدة ، ومسؤولية واحدة ، وطلب الي أن أتصل به شخصيا في أي وقت عندما أرى محاولة لعرقلة تحقيق دمج القوات الثلاث تحت امرتي من قبل أي قائد بحري وليرقلة تحقيق دمج القوات الثلاث تحت امرتي من قبل أي قائد بحري و

كان لهذا الموضوع أهمية كبرى في نظري لأنه طالما جرى نزاع على السلطة في الماضي كلما جرت عمليات حربية مشتركة بين قوات البر والبحر • فكل فريق ادعى بأن السلطة يجب أن تكون له •

في أواخر حزيران من سنة ١٩٤٢ غادرت وشنطن مع الجنرال كلارك وبعض المعاونين • صعب علي هذه المرة فراق عائلتي لأني لا أعلم المدة التي تستغرقها هنده الرحلة الخطيرة • • صرفت آخر يومين مع امرأتي وابني ، ثم رحلت •

وصلنا انكلترا دون وقوع أي حادث ، واستلمت أمر القيادة في مسرح اوروبا توا · وكانت سلطتي تشمل جيش الولايات المتحدة في المملكة المتحدة وفي جزيرة ايسلندة · ولما كانت العادة في الحرب استحداث او صك أسماء جديدة للقوات العاملة ، استحدثنا لفظة اطنقناها على قيادتنا وهي « ايتوزا » ا

بعد أن استقر بي المقام في مركز قيادتي الجديد كانت أول خطوة اتخذتها هي انتخاب وتنظيم فريق يتعاون معي فيما أتيت من أجله • وقد وافق الجنرال مارشال على رجائي بتعييني القائد ولترسميث رئيسا لاركان حربي

فكان لى به نعم المساعد لما يتحلى به من صفات تؤهله للقيام بالاعمال الكبرى وذلك لصهفاء ذهنه واحاطته بالامور ، وجــده وقدرته على العمل ، واخلاصه ، بطبيعته ، وجوده يخلق الانسجام مما جعله شخصية يشار اليها بالبنان أينما حطت رحالها • وصل لندن في السابع من شهر ايلول ، ولم يطل به الوقت حتى أنشأ علاقات ودية مع الكثيرين من القواد دامت كل مدة الحرب ومابعد الحرب • كما اخترت غيره حتى أصبح الفريق شاملا متعاونا منسجما يؤدي وظيفته على أحسن ما يرام ، مما جعل مهمتنا أهون على مواجهة الامورالجسام ثم جعلت أبحث عن مكان أقيم فيه مركز قيادتي ، فاخترت بقعة تدعىساحة « كَنُ وسَفَيْنُور » ، وفيما يعد أطلق عليها الجنود اسما المانيا اذ دعوها « اين نهاور بلاتس » أي ساحة إيز نهاور ٠ لكن المكان سبب لي بعض الصعوبة ومنعنى من التمتع بحياة هادئة ٠٠ وذلك لأن كرم الانكليز ورغبتهم في الترفيه عنى جعلهم يكررون الدعوات على مما كاد أن يحرمني من التفرغ لعملي فكريا وجسديا ٠ فاضطررت الى أن أنقل مقرى الشدخصي الى زاوية هادئــة في ضواحي لندن ، حيث سكنت مع مساعدي في ألبحرية ومع العقيد هاري بتشر ، وخادمي العريف ميكوك ، وجنديين من الزنوج يعتنيان بترتيب المنزل • ولم أقبل بعد شهر تموز وكل مدة المحرب أية دعوة الا اذا جاءتني من رئيس الوزراء او من أحد القواد الامركان او الانكلين ، لان هدفهم على الغالب كان البحث في الشمؤون التي تتعلق بالقضية الكبرى •

لم أرتب في البدء زيارات الى الجنود لان عدد وحداتهم كان لا يزال قليلا في المملكة المتحدة • وأول زيارة لهم قمت بها حدثت بمناسبة اول غارة على العدو قامت بها وحدة من سلاح الجو الاميركي في الرابع من شهر تموز سنة ١٩٤٢ اذ قصفت أربع مطارات المانية في هولندة • طارت يومئذ ست من طائرات بوسطن بقيادة الرئيس تشارلز كغلمان بصحبة سرب من الطائرات الانكليزية وتعرضت لمقاومة شديدة ، حتى أن طائرتين اخفقتا في الرجوع • ولأبرهن على أننا اشتركنا في الحرب فعليا في اوروبا صممت أن أقوم بزيارة شخصية للملاحين بعد أن رجعوا • فهنأتهم على ما قاموا به وعلى رجوعهم سالمين •

. حرص المستر تشرشل كل مدة الحرب أن يحتفظ باتصال مباشر بجميع العمليات كأنه عضو حقيقي من أعضاء القيادة الحربية ، حتى أني لا أتذكر أنه جرى لي بحث مع الانكلين بدون أن يساهم هو شخصيا في النقاش ٠٠ انه بالحق زعيم ملهم ، تمثلت فيه شمجاعة وثبات الشمعب البريطاني في نزاعه خير تمثيل ٠ انه رجل مؤمن بقضيته ، فصيح الاسان ، قوي الحجة ، خصص ما وهبه الله من قوى لربح الحرب • ومن أجل ذلك رغب في أن يطلع على كل شاردة وواردة من النشاط الحربي • والذي أدهشنني فيه تمسكه بوجهة نظره وثباته في الدفاع عنها ، في أكثر الاحيان كانت المشاكل تحل بسهولة لاتفاق وجهة النظر بشأنها ، ولكن أحيانا كان لابد من نشوب بعض اختلاف • وفي مثل تلك الحال يتحول مباشرة الى موقف خطابي ولو كان يناقش شيخصا واحدا ٠ فلم أنزعج مما يبدو منه لان ذلك شيء طبيعي فيه يندفع اليه مسيرا برغبة ملحة في نصر القضية • ويمتاز بقدرة فائقة على اداخال المزاح في الجد ، ويستعين بحكم القدماء ليدعم موقفه فأعجبت بـــه وأحببته • ويظهر أنه أدرك ذلك ، وكثرا ما حاول أن يستغل محبتي واعجابي ليستميلني الهيناحيته في الرأى • واذا عجز عن ذلك لم يصدر عنه شيء يشسر الى أن علاقته الشخصية بي قد تطرق اليها أي برود ، مهما كان الخلاف شديدا بيني وبينه في الرأى و فقد رأيت فيه طالبا نشيطا يهولي الوقوف على فنون الحرب وتطوراتها وتاريخها ، ولم يخل البحث معه بشأنها من فائدة • واذا حدث أن أرغم على التسليم بوجهة نظر غيره لمينفك \_ كلما استطاع الى ذلك سنبيلا \_ من أن يجدد الكرة ليحقق ما يرتئيه • ولكن اذا ما بدأ العمل أظهر مقدرة فائقة في تناسى الخلاف وانصب بكليته لانجاز ما أتخذ من قرار كأنه هو صاحبه • ويدفع ببريطانيا الى أن تساهم بقسط أوفى مما وعد شفهيا او خطيا ، وآكثر الساعات حراجة التي صادفتها في أثناء الحرب هي تلك التي وحدت نفسي فيها على خلاف في الرأي مع رئيس الوزراء • وذلك لاني كنت أتجنب أن أجرح احساساته ، بينما هو بدوره



التوسط تحت احتلال المعور

كان يشعر بأني يجب أن اوافقه وان لم يكن من برهان على صحة فكرته الا اخلاصه ، اذ لم تكن لديه أية سلطة لفرض مشيئته علي وأنا أعمل ضمن حدود صلاحياتي كقائد عام ، سوى الاقناع ، ومع ذلك كان بامكانه أن يجعل مهمتي أصعب لولم يتحل بكل صفة من الصفات التي تجعل المرء كبيرا ٠٠ واني سوف أشعر دائما بما أولاني من فضل ولطف وكياسة وظرف وبما وجهه الي من مساندة ونصح ، بقطع النظر عما أظهره أحيانا من مقت وكراهية لما اتخذت من قرارات ، ولاشك فيأنه زعيم في الحرب عظيم ٠

كنت أثناء وجودي في لندن اراقب بريطانيا تعبيء رجالها ونساءها للحرب وتعد المؤن والذخائر بأكثر ما عندها من جهد ، ترسل الفرق الى الجبهات وتهيء الوحدات التي ستشترك في عملية غزو اوروبا ، فأرى ان آمة تقوم بمثل هذه التضحيات جديرة بأن تعيش حرة ، وكثيرا ما اجتمعت الى قادة البر والبحروالجو الانكليز لنتباحث في شؤون الساعة وعما يجب أن نتخذمن خطط للمستقبل ، وفي كل مرة كنت أسأل فيها عن رأيي أصرح بأن الحملة التي ستقوم بعملية الغزو يجب أن تكون تحت قيادة رجل واحد ، سلطة كاملة غير مجزأة ، ومسؤولية مركزة غير منقوصة ، وطبعا كان يرد علينا كثير من الاخبار من سائر الجبهات ، منها ماهو مطمئن وسار ، ومنها ما هو مكدر ومحزن ، والشيء الوحيد الذي كنت أتمناه أن تزداد مساعدات الولايات المتحدة لروسيا حتى تستطيع الصمود الى أن تتكامل آلة الحرب الاميركية التي جعلت تنمو وتتزايد بسرعة ، وان تستطيع بريطانيا ان تصمد في الهند وتحول دون تقدم اليابان غربا ،

ولا غروفان من أهم المواضيع التي بحثناها مرارا تعيين الوقت الذي يبدأ فيه الغزو ، اذ كان لابد من مرور زمن طويل قبل أن نستطيع القيام بعملية حاسمة ، ولأن التأخير ناتج عن الحاجة الى القوات والمعدات ، وبعد أن قلبنا المشكلة على جميع وجوهها ارتأينا أنا لا نتمكن من فعل شيء قبل نهاية سنة ١٩٤٣ ، ونظرا لان فصل الشبتاء لا يوافق القيام بالعملية اتفقنا أن يؤجل الهجوم الى ربيع سنة ١٩٤٤ ،

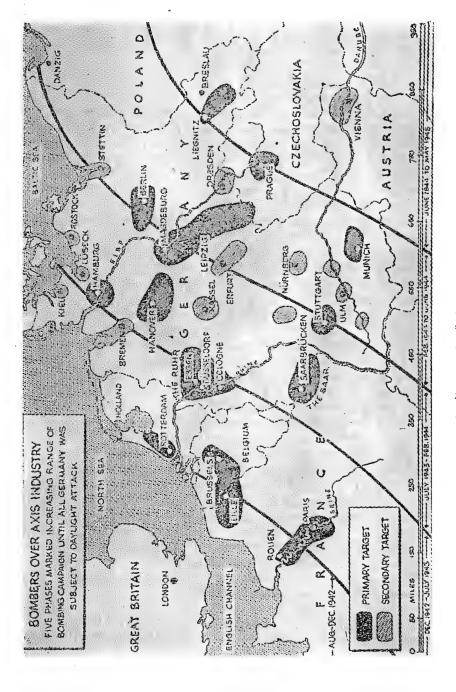

قصف صناعة المحور بالقنابل الهدف الاولي الليانوي

لكن روسيا كانت تلح بدون انقطاع على بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بأن تقوما بهجوم سنة ١٩٤٢ · وكنا نتخوف من اننا اذا لم نفعل فسيؤدي ذلك الى نتائج خطيرة في الجبهة الروسية ·

وكانت ذهنية الشعب في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي كل البلاد الاوروبية الممثلة تتوقع نزول الكارثة ان لم نلعب دورا ايجابيا فعالا في المعركة ·

أما نحن فكنا ندرك أن أية محاولة نقوم بها في سنة ١٩٤٢ لايمكن أن . يكون لها أثر وقد يكون ضررها أكثر من فائدتها ، لانها قد تؤخر موعد القيام بالعملية الكبرى .

فأصدر الرئيس روزفلت أمره الى قواده أن يقوموا بعملية هجوم برية في اوروبا سنة ١٩٤٢ لا لتؤدي الى نتيجة فاصلة ولكن لاثبات وجودنا ٠

لما صممنا ان نلعب دورا نشحيطا في الحرب في تلك السنة كان أمامنا ثلاث المكانيات : الامكانية الاولى هي أن نرسل العدد والعدد حول رأس الرجاء الصالح الى صحراء مصر الفربية لتقوية الجيش البريطاني حتى يتمكن من الهجوم على رومل وطرده من المسرح الافريقي •

والثانية هي القيام بغزو شمال غربي افريقيا والتوجه شرقا بينما يتوجه الجيش البريطاني غربا · فتطبق اللكماشة الهائلة بفكيها من الشرق والغرب على رومل وجيشه وتسحقه سحقا ·

أما الثالثة أن نهاجم رقعة صغيرة من شواطيء فرنسا ونعززها لتصبيح رأس جسر لنا الى ان يحين الوقت للقيام بهجومنا الكبير · ودعوناها عملية المطرقة ·

لم يكن أمامنا طريق رابع ، هذا ما توصلنا اليه بعد بحث ونقاش طويلين مضنيين ، وبدا يومئذ للاميركيين شك في أن الذهنية الانكليزية لاتنظر بعين

العطف، والتستطيع أن تهضم الخطة المتفق عليها من البدء وهي الهجوم على المانيا عبر القنال الانكليزي و لان القادة الانكليز ايقنوا بفشلها وهذا بينما نحن لحم نستطع ان نجادلهم ونقنعهم بان البقاء جامدين لبينما تبلغ استعداداتنا درجة الكمال أفضل وكيف يمكن ان تقنع حليفك بأنه افضل لك وله ان تبقى ساكنا جاثما الى وقت طويل بينما هو يخوض حربا ولا هوادة فيها في جبهات عديدة ولهذا وقفنا مشدوهين أمامهم وهم يقترحون علينا الخطة تلو الخطة التي رأينا فيها جميعا محاولة جر رجلينا عن هدفنا ولما كنت في بلاد الانكليز فقد سمحت لي الظروف أن أفهموجهة نظر الانكليز من المستر تشرشل ومن الجنرال باجيت بخصوص الهجوم عبر القنال وكونت لذلك في نفسي عذرا لهم ولكن اللجنرال مارشال أعلنها صريحة في المؤتمر الذي عقد يومئذ في لندن بأنه مهما كان القرار المذي سيتخذ فلابد من أخذ وعد واضح صريح من البريطانين بأن يجعلوا هدفهم الاكبر تسهيل عملية الهجوم المباشر من جزرهم على فرنسا عبر القنال ، لان في ذلك توفيرا للوقت وفعالية في سحق المانيا و

وبصفتي قائد عام للقوات الاميركية في بريطانيا وسائر الجبهة الاوروبية اصبحت هدفا لتلقي الآراء المتنوعة المختلفة بخصوص العملية الهجومية ومما سمعت ورأيت اصبحت احبذ الامكانية الثالثة وهي القيام باحتلال رأس جسر في فرنسا والدفاع عنه بكل وسيلة ، وكما قلت للجنرال مارشال يومئذ أن العملية محفوفة بالخطر ، ولكني أفضل القيام بها خوفا من أن اشتراكنا بجبهة أخرى قلد يشغلنا حتى نؤجل أو نلغي العملية المتفق عليها ، ولاشك في أن أي هجوم من قبلنا في المتوسط سيقضي على امكانية غزو الاراضي الفرنسية من الشمال في أواخر سنة ١٩٤٣ ٠

ان الحوادث التي نشأت فيما بعد اظهرت ان رأي الفئة التي قالت بعدم حكمة القيام باحتلال رأس جسر في فرنسا كانت مصيبة ، وذلك لأن مدى طائراتنا المقاتلة في سنة ١٩٤٢ كان أقصر من ان يمكننا من حماية القوات البرية ضد القوى الجوية الالمانية التي كانت لا تزال قوية والعملية على كل حال كانت ستكلفنا الخسائر الباهظة ، والسبب الثانى

ان غزونا لشمالي افريقيا انكشف عن منافع عدة لامم الحلفاء وساعد على ربح الحرب ، لانه سهل أمر الغزوة الكبرى سنة ١٩٤٤ على اننا لو استطنا احتلال شربورغ في شمالي فرنسا وقسم من شبه الجزيرة القائمة عليها لكانت فائدتها قليلة بالنسبة لنا • ولكنها على كل حال كانت مشروع فتح جبهة صغيرة في اوروبا يمكننا اتخاذها قاعدة عندما يحين الزحف العظيم •

و بعد الدرس ارتأت هيئة القيادة المتحدة للحلفاء ان دعم القوات البريطانية في شمالي افريقيا باهظ التكاليف · وعليه صممت في الواخر حزيران على غزو شمال غربي افريقيا الفرنسية ·

لابد لي من القول انه عندما كانت تدور المباحثات والمناقشات بين القيادتين كان الهدف الرئيسي هو العمل على النصر ، ولم يحاول أحد الفريقين أن يعير شأن العنصرية القومية أي اهتمام •

في الرابع والعشرين من شهر حزيران من سنة ١٩٤٢ بالضبط اتخذت القيادة المتحدة قرارا رسميا للقيام بغزو شمال افريقيا الفرنسية من الغرب على أن يكون القائد العام للقوى الجوية والبحرية والبرية أميركيا واطلق اسم « مشعل » على العملية • وفي اليوم التالي وافق الرئيس روزفلت على ذلك • وارتئي ان تتخذ الحملة مظهرا الميركيا صرفا ، على امل أن تكون منزلة الاميركيين لدى الجيش الفرنسي في شمالي افريقيا محترمة حتى لا يقوموا الا بمقاولة صورية • وذلك لان مركز بريطانيا في فرنسا كان في الحضيض لمهاجمتها الاسطول الفرنسي في الوران ودكر ولاعتدائها على سورية ولبنان •

وفي السادس والعشرين من شهر حزيران دعاني الجنرال مارشال الى مقابلته ، واخبرني أني الشخص الذي وقع عليه الاختيار ليكون قائد حملة الغزو الافريقي ، وطلب الي أن اكتم السر حتى تعلن هيئة القيادة المشتركة رسميا ، وقد تأجل الاعلان الى شهر آب ، .

# الفَصْلُ الْخَامِسُ

## غزو شمالي افريقيا «خطة مشعل»

بعد التخطيط والدرس والتعديل والتحوير ثم التخطيط ثانية والنقاش واعادة النظر فيما قيل وما رسم تم الاتفاق على الخطوط الكبرى للهجوم والرتئي أن نحافظ على قدسيتها كأنها منزلة • وملخصها أن يكون الهجوم شاملا مثلت كزابلنكا وهران والجزائر • حتى يتمكن الجيش الاميركي من حماية مؤخرتنا في مراكش بينما يندفع الجيش الانكليزي من مدينة الجزائر شرقا لاحتلال تونس •

ابديت للجنرال مارشال رغبتي في تعيين جورج باتن قائدا للحملة على كزابلنكا (الدار البيضاء) • ثم أتى جورج لمقابلتي في لندن واستأذن ان يرجع لاميركا ليصفي بعض اشغاله قبل أن يتسلم قيادته • وما كاد يصل الى واشنطن حتى اتتني برقية بأنه (أي باتن) أثار مشكلة كبرى مسع البحرية مما جعل القيادة العامة أن تصرف النظر عن تعيينه • فأدركت القصة في الحال لمعرفتي مزاجه بأنه لايفكر بنتيجة مايتفوه به من الفاظ ، فيورط نفسه في مشاكل لا يعنيها ، ولذلك احتججت على فكرة ابعاده وقلت الخاكن من عادته أن يسبب مشاكل في المؤتمرات فمن المناسب ارساله الى الجبهة على رأس جنوده ، ومن السهل على القيادة الاستعاضة عنه بشخص الجبهة على رأس جنوده ، ومن السهل على القيادة الاستعاضة عنه بشخص الحرب فانتهت المسألة عند هذا الخد •

كنت أعرف أن من عادة باتن أن يسر باثارة سامعيه ببعض أقواله الخيالية مما جعل الكثيرين من الناس الذين عاشروه أن يحكموا بأنه شُخص خشن فظ ، ولو تغلغلوا في درس نفسيته لعرفوا ان داخل تلك القشرة الخشنة

نفسية صافية الذهن صادقة الحكم، تؤهله لان يتولى عمليات معركة كبرى، لانه يعرف كيف يربح اخلاص مرؤوسيه ويدرك بالبداهة ماقد يلتجيء اليه اخصامه من مناورات ومن بدء حياته العسكرية كان يطمع في أن يتسلم قيادة موقع وخوض معركة وهذه الرغبة جعلته أن ينكب على قراءة التاريخ العسكري ويطلع على سير القواد العظام •

اليك ماجرى لي معة لتدرك كنه جبلته وما انطوى عليه من قلب شفوق: اتاني في أحد الايام يطلب الي ان اصرف من الخدمة ثمانين ضابطا مسن مرؤوسيه بسبب تخاذلهم وجبنهم ، وألح علي بأن انفذ له طلبه • فوافقت بعد ان يرفع الي طلبا خطيا بذلك ، ويظهر انه بعد انصرافه من حضرتي ندم على ما قام به من اتهام لاولئك الضباط ، فجعل يؤجل رفع طلبه الخطي اسبوعا بعد اسبوع ، مختلقا العذر بعد العذر على تأخره ، وأخيرا أتاني كاللحمل واعترف بأنه لايستطيع تحميل ضميره صرف احد ، ورجاني ان اصرف النظر أنا بدوري عن ملاحقة أحد منهم •

وضعنا الفيلق الثاني من جيش الولايات المتحدة تحت امرة الجنرال لويد فريدندال ليتولى تنفيذ احتلال وهران في اواسط الجبهة وقد عرف عن هذا القائد انه مدرب موهوب ، ومنظم من الطراز الاول و أما الجيش الذي جعلنا مهمته مهاجمة الطرف الشرقي من الجبهة واحتلال مدينة الجزائر فكان مؤلفا من الجيش الانكليزي الاول ، ولنخلع عليه صبغة اميركية عينا الجنرال رايدر قائدا له و اشترك رايدر في الحرب العالمية الاولى ، وترقى في الصف سريعا الى رتبة زعيم وذلك لما ابداه من شجاعة واقدام في المعارك واحترف الجندية وعرف عنه في سني ما بين الحربين بأنه من خيرة الضباط في اللجيش الاميركي و أوكلنا اليه احتلال مدينة الجزائر وبعد ان يتم ذلك يحل محله في القيادة السير كنث اندرسون ، وهـو القائد الفعلي للجيش البريطاني الاول و

الجنرال اندرسون سكوتلندي النشأة ، مقدام ، يتفانى في سبيل الواجب ، مستقيم وصريح الى درجة الفظاظة • وكثيرا ما سببت له هده الصراحة متاعب مع زملائه الانكليز أكثر من متاعبه مع الاميركيين • وعيبه

الوحيد انه خجول لا يعرف كيف يقوم بدعاية لنفسه ، ولما كنت اعرفه جيدا احترمت فيه قلبه الكبير وشجاعته ولا يستطيع أقسى المتحاملين عليه نقدا الا ان يقر بعظمة الدور الذي لعبه حين كال لجيش الاعداء الضربة المميتة في تونس .

منذ بدأنا في وضع خطة الهجوم على افريقيا فكرت حكومتانا باشراك الجنرال ديغول (المقيم في لندن يومئذ) بالعملية وقد سبق ان بعض الوحدات الفرنسية ساهمت تحت قيادته في حملة دكر المشؤومة التي تقهقرت من أمام تصميم الجيش الفرنسي على الدفاع وفاعتقدت الدوائر البريطانية المسؤولة أن الهجوم على دكر فشل لان الفرنسيين عرفوا بالهجوم قبل ن يقع عن طريق ديغول أو بعض أعوانه ولذلك اتفقت الجكومتان على ان يبقى أمر الغزو مكتوما عن ديغول وجماعته وهذا بالاضافة الى المعلومات التي استقيناها من ان وجود ديغول معنا سيثير القوات الفرنسية في شمالي افريقيا ويستفزها لمحاربتنا ومقاومتنا و

فكل المعلومات التي تواترت علينا أكدت أن الجيش الفرنسي ينظر الى ديغول بأنه حائن ، لانه عصى الوامر المارشال بيتان • فقضت علينا رغبتنا في ربح الجيش الفرنسي الى جانبنا أن نستبعد ديغول ونهمل أمره •

واذا اتينا لنتحرى سركره الضباط الفرنسيين لديغول نرى انه عندما صدرت الاوامر للجيش الفرنسي سنة ١٩٤٠ بأن يلقي السلاح انصاع جمهور القواد والجنود اليه و فالقوا سلاحهم الا ديغول ونفر قليل من اتباعه ، فاذا كان ديغول قد عصى الامر ففي ذلك العصيان اما خيانة أو صواب واقدام و واذا كان هو مصيب بالتحاقه بالحلفاء اذن فهم مخطئون واذا كان ديغول مقداما فهم جبناء ، والا فلماذا لا يحذون حذوه برفع راية العصيان على حكومتهم المؤتمرة بأمر الالمان ؟ ولما كان يصعب عليهم أن يحكموا على نفسهم بالخطأ والجبن فقد حكموا على ديغول بالخيانة و

كشيفت المعلومات أيضا عن انه يوجد عدد كبير من الضباط والجنود الفرنسيين تمزق قلوبهم مرارة الخذلان والركوع أمام المانيا • وان عزتهم

الفرنسية تدفعهم الى ان يقوموا بعمل ما يمحون به عن انفسهم عار المخذلان والهزيمة و فاذا قام الحلفاء بغزو مفاجيء وانكشفت عمليتهم عن استعداد وقوة فلابد أن ينضموا الينا بعد عملية دفاعية صورية ولكي تنجح الحملة وجب أن يبقى أمرها سريا لا يطلع عليه الا اقل عدد ممكن من كبار الوزراء والقواد الاميركيين والانكليز فقط والقواد الاميركيين والانكليز فقط و

بعد أن صرفنا مدة ستة اسابيع في الاستعداد والتخطيط عرفنا أن المستر روبرت ميرفي كبير الدبلوماسيين الاميركيين في شمال افريقيا على وشك أن يقوم بزيارة سرية الى لندن ويكشف لنا عما خفي مما يجري هناك ، ويطلعنا على التيارات والاتجاهات عند الجيش الفرنسيي وعند السكان العرب .

أقام المستر ميرفي زمنا طويلا في شمالي افريقيا قبل أن يدعوه الرئيس روزفلت الى الولايات المتحدة ويجعله موضع ثقته ويخبره عن النواياالحربية التي اعتمدها الحلفاء في تلك الناحية · فجعل همه وهم مساعديه منذ ذلك اليوم الاتصال بالرأي العام ليتلمس ما خفي ويطلع على مافي النوايا · وهدفه الرئيسي اكتشاف الاشخاص الذين يضمرون الحقد والعداوة للمحور ، ولكنهم لا يزالون في مراكزهم الادارية أو العسكرية من قبيل الواجب نحو فرنسا لا من قبيل الاقتناع والاخلاص · فتوفق بذلك بفضل ما يتحلى بنه من كياسة وذكاء ومقدرة على تكلم الفرنسية كأبنائها · ومما سهل مهمته أنه كمبشر استطاع أن يتجول ويتصل بمن شاء دون أن يثير أي شبهة ·

احيطت زيارة المستر ميرفي لمركز قيادتي في لندن في خريف سنة ١٩٤٢ بئ بكل تحفظ وسرية • جعل طريقه وهو راجع من واشنطن علي يرتدي بزة عسكرية برتبة زعيم ، واتخذ اسما مستعارا له •

استقبلته في الضواحي ، وبعد اقامته في ضيافتي مدة أربع وعشرينساعة سار في طريقه راجعا الى واشنطن ٠

عرفنا منه أسماء الضباط الموالين هنالك للحلفاء ، والذين كانوا مستعدين أن يساعدونا ، كما عرفنا عن مزاج وميول رجال الجيش خاصة وميول

السكان عامة • واخبرنا بالتحديد أن أكبر مقاومة سنواجهها ستكون في مراكش الفرنسية حيث يستقر الجنرال اوغست نوغس الذي يشغل مركز وزارة الخارجية للسلطان هناك • واطلعنا باسهاب على القوى العسكرية الفرنسية في افريقيا ، بمافي ذلك المعدات والتدريب وامكنة المعسكرات وما يملكون من طائرات وسفن حربية • فعرفنا مما وصف انه اذا صمم الفرنسيون على مقاومتنا جديا ستنشأ بيننا وبينهم معركة دامية رهيبة • واذا ما صمموا على الانحياز الى جانبنا سريعا استطعنا أن نحتل أهدافنا بسرعة ، ومن ثم نندفع لاحتلال تونس ونهاجم رومل من المؤخرة • ختم المستر ميرفي حديثه قائلا أن الفرنسيين سيقفون بين بين ، اذ لا هم أصدقاء مخلصون ولا أعداء موتورون • فبرهنت الحوادث فيما بعد على أنه كان مصيبا في ظنه •

في نقطة واحدة برهنت الحوادث فيمابعد على أن معلومات المستر ميرفي كانت خاطئة وبعيدة عن الواقع كل البعد · ولكن لم يكن الذنب ذنبه بل ذنب من أخبره من القادة الفرنسيين في افريقيا بأن الجنرال جيرو يتمتع بسمعة عالية واسم طيب عند جميع الضباط والجنود ، فلو اصطحبناه في حملتنا لالتفت معظم القوى الفرنسية حوله وانضمت الينا · ولكن لما تكشفت الحوادث برهنت على عدم صحة ذلك القول ·

اقترح على المستر ميرفي أن أرسل أحد مساعدي من الضباط للاتصال باصدقائنا من القواد الفرنسيين في شمال افريقيا للاطلاع على نواياهم والاتفاق على ما يجب أن يفعل وبالطبع يجب أن يحاط الامر بكل سرية ، فلو اكتشف مبعوثنا لأنزل السجن هو ومن يتصل به وبعد أن تطوع للمهمة عدد من أركان حربي اخترت مساعدي الجنرال ماك كلارك وعددا من اعوانه ليتصل بالجنرال ماست وغيره و

تمت الرحلة بطيارة وغواصة ووصل الوفد سالما ، وجرى كل شيء حسب الخطة المرسومة · ولكن اخيرا حامت الشبهات حول المتعاونين معنا من

الفرنسيين ، ولو لم يلتجى، ماك كلارك ومساعدوه الى الاختفاء بركوبهم الغواصة ، لقبض عليهم • فنتج عن ذلك أن عددا من المزمعين أن يتعاونوا معنا اضطروا للهرب والتواري وعلى كل استفدنا كثيرا من هذه العملية لان الوفد عاد الينا بكثير من المعلومات •

عرفنا نحن الاميركيين من اجتماعنا بمستر ميرفي الكثير عن الفرنسيين مما كنا نجهله من قبل ، اذ شرح لنا مطولا عن اخلاق وميول كبار الضباط الذين كان عتيدا أن نقابلهم ، وشدد على النقطة بأن الحكومة الاميركية تتمتع بمركز ممتاز لدى الفرنسيين اذا ما قيست بما يضمرونه من كراهية ومقت لبريطانيا بعد أن حدث منها ما حدث •

اطلع رئيس الوزراء على هذه المعلومات واهتم للامر بأن تجري العملية بصبغة اميركية صرفة حتى يسهل أمر نجاحها • وذهب مرة الى أن الوحدات البريطانية التي سترافق الحملة يجب أن ترتدي بزات أميركية واشارات أميركية •

كنا اذا ما عقدنا اجتماعا للتباحث في المواضيع السياسية الناتجة عن الحملة يجتمع معنا المستر ايدن وزير الخارجية البريطانية والمستر جون وينانت سفير الولايات المتحدة في بريطانيا ، فنتفق على القول بأن السياسة لا يمكن أن تنفصل مطلقا عن الجندية • وليست الحرب الا امتدادا لوجهة سياسية واسطتها القوة لا الكلام • وما غزو الحلفاء لافريقيا الا مخاطرة وهجوما من قبل القوات المسلحة للاخول ميدان السياسة الدولية ، لان غزونا لمنطقة محايدة له رد فعل سياسي عند الشعوب والدول • ولكن أمر رد الفعل لدى الآخرين كان سهلا في نظرنا اذا ما قورن بما كان يصارعنا من مشاكل يوميا • كنا نقامر في سبيل هدف عظيم ، ولكن المقامرة هي صفة ملازمة أبدا لكل حرب • ولكن أمرنا في هذه المقامرة كان أشبه بمن يضرب ملازمة أبدا لكل حرب • ولكن أمرنا في هذه المقامرة كان أشبه بمن يضرب في سراب ، اذ كنا نجهل عدد السفن التي في حوزتنا عندما تبحر الحملة • ولا ندري اذا كانت قواتنا الجوية تستطيع حماية قوافلنا البحرية عندما تقترب من البر الافريقي •

قامت في وجهنا مجازفة أخرى عندما قدم أحدهم مشروعا بأن نقوم بارسال مظليين من انكلترا على طائرات النقل وانزالهم في مطارات وهران ، فماذا يكون مصير تلك الطائرات والمظليين التي اذا ما فوجئت وهي في رحلتها البالغة ألف ومئتي ميل من قبل قوات العدو ، وأي مصير ينتظرها اذا ما صادفت مقاومة في المطارات التي تقصد اليها ؟ هذا عدا عن جهلنا لكيفية المطارات التي سينزل مظليونا فيها ،

ان مواضيع مثل هذه وما يكتنف خططنا من مجازفات كانت أحيانا تجعل بعض الضباط ذوي الخبرة أن يضعوا أيديهم على وجوههم ويصرخوا « لا يقوم بمثل هذا المشروع الا من كان له دماغ أرنب» كما قدم آخرون رأيا بانتقاء قوة خفيفة ضاربة لاحتلال مرفأي الجزائر ووهران خوفا من التخريب واعاقة النزول ٠

لاشك في أنا أقمنا نظام تعاوننا على أساس جديد ومنذ ما عرف عن تعييني قائدا لحملة افريقيا جعل عدد من اصدقائي القدماء يحذرني بأن فكرة اتحاد القوتين الانكليزية والاميركية في عملية واحدة خاطئة وغير عملية من أساسها ولن تصادف الا الفشل وان التاريخ تحدث كثيرا عما اصيبت به الجيوش الغازية اذا لم تكن من عنصر واحد وامة واحدة و فهذه الحملة المركبة من عنصرين من المحال أن تعمل بانسجام ولهذا لابد من اصابتها بالفشل وان اللوم سيقع جميعه علي فيضحي بي وبسمعتي ولا يزال بالفشل وان اللوم سيقع جميعه علي ، فيضحي بي وبسمعتي ولا يزال عدى تراشق التهم بين الانكليز والفرنسيين حينما فشلوا لاندماجهم تحت قيادة واحدة وانكسارهم في وجه الالمان سنة ١٩٤٠ يرن في آذان كل ذي سمع ولكن ماكنت أراه وألمسه كل يوم من روح التعاون والصداقة والإيمان بالقضية ولكن ماكنت أراه وألمسه كل يوم من روح التعاون والصداقة والإيمان بالقضية ولكن ماكنت أراه وألمسه كل يوم من روح التعاون والصداقة والإيمان بالقضية ووجه متشائم انهزامي و

في أوائل الخريف أعفت القيادة الانكليزية الاميرال رمزي من رئاسـة العملية البحرية المستركة وعينت مكانه السير اندرو كاننهام الذي تعرفت عليه لأول مرة • فاذا به من الطراز الجريء كنلسن يعتقد أن السفن لا تركب المياه الامن أجل غاية واحدة وهي اكتشاف سفن العدو وافنائها • لا يفكر

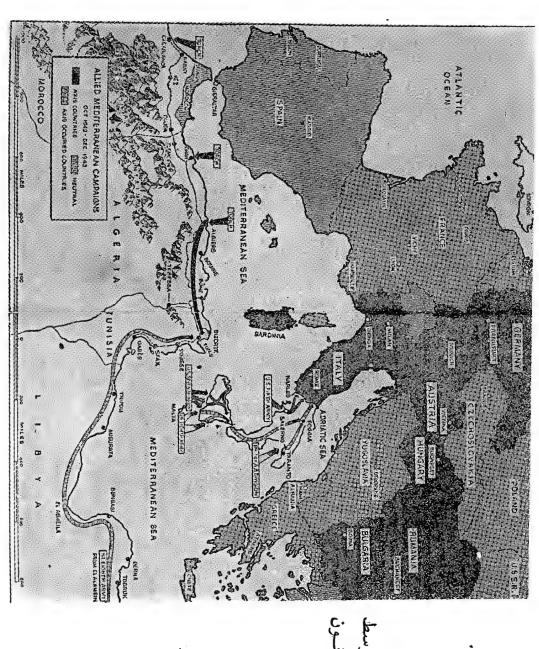

الحملات العليفة في المتوسط تشرين أول ١٩٤٢ – كانون أول ١٩٤٣ – كانون أول ١٩٤٣ أول ١٩٤٣ أول المحور أول المحرر أو

\_ 0V -

الا بالهجوم لا بالدفاع ١٠ انه رجل قوي ، صعب المراس ، ذكي ومستقيم ، ومع كل صلابته يمتاز بشيء من الجاذبية مما جعل عارفيه من جميع الرتب سواء أكانوا أميركيين أم انكليز أن يجبوه ويحترموه • وبالاختصار أنه كلب بحر حقيقي • لن أنسى ما حييت جوابه عندما طلبت منه في خريف ١٩٤٣أن يرسيل قسما من الاسطول الانكليزي حاملا فرقة جنوده الى مرفأ تورنتو الايطالي مهما أشيع يومئذ عن كثرة الالغام المبثوثة فيه • فأجاب : « ياسيد ان اسطول جلالته هنا ليصدع لاوامرك ويذهب حيث تشاء » •

كان كلما اقترب يوم الغزو شمرنا عن سواعدنا في سبيل الاستعداد وقد اجرينا تدريباتنا للجنود والبحارة على شواطئ سكوتلنداالغربية حيث راحوا ينزلون الى البحر ثم يصعدون الشواطئ في بحر عاصف وجو قاتم • في أحد الايام رافقني عدد من هيئة أركان حربي لنراقب عمليات التمرين ، فوجدنا أن الحالة غير مرضية ، لان النقص في التدريب والمهارة كان ظاهرا ، لاسيما في قسم القوارب ، ولكن ذلك لم يجعلنا أن نتأخر عن اليوم المعين لاعتقادنا أن ما حصل من أخطاء في أثناء إلتمارين سيتلافاه البحارة في العملية الحقيقية وذلك ما حدث •

في أثناء تلك الرحلة أخبرني أحد قواد الوحدات الاميركية انه استلم مؤخرا كمية من مدافع البزوكا ، وهي خير سلاح في أيدي جنود المشاة ضدالذبابات فرجعت في مخيلتي عندئذ الى الحالة في أميركا زمن السلم ، وقابلت بين ذلك وبين ما تجريه اليوم من نشاط في انتاج أحسن الاسلحة فعالية في كل ناحية و وتذمر القائد الذي كان عليه أن يركب السفن مع فرقته في اليوم الثاني قبل أن يتسع له المجال أن يمرن جنوده على استعمال هذا السلاح الجديد ، وختم قائلا : «حتى أنا نفسي لاأعرف الا قليلاعن البزوكا وفعاليتها ضد الدبابات » ،

لم يبق لي شيء أفعله في لندن ، فصممت أن أغادرها الى جبل طارق ، ولكي نخدع الصحفيين في سبب تغيبي عن لندن أشعت بأني ذاهب الى وشنطن ، وقد ساهم الرئيس روزفلت بتلك الاشاعة اذ أنه أخبر الكثيرين بأنه أرسل في طلبي .

وفي الخامس من شهر تشرين الثاني سنة ١٩٤٢ ركبت وعددا من مرؤوسي خمس قلاع طائرة ووصلنا قلعة جبل طارق • فاستقبلنا حاكمها الجنرال ماسون مكفرلسن ، وأبدى الكثير من حسن الضيافة وأنزلنا في دار الحكومة • حدث أن الطائرات الاربع التي رافقتني وصل الخبر عن وصولها سالمة ، ولكن لم يكن اسم طائرتي بينها في لندن ، فساد جوها التشاؤم والقلق مدة بضع ساعات ، الى أن استفسرت القيادة هنالك عن جلية الامر ، فأخبرناهم بأني سالم ولم يسقط اسم طائرتي الاسهوا • وفي اليوم التالي كانت احدى قلاعنا متوجهة أيضا من لندن الى جبل طارق ، فتصدت لها طائرتان المانيتان من طراز ماركة ٨٨ فجرح أحد الركاب لكن مدفعية انقلعة استطاعت أن ترد الطائرتين •

بعد أن أخذت قسطا من الراحة دخلت دهاليز قلعة جبل طارق حيث صممت أن أجعل مركز قيادتي ، ووافاني عندئذ الاميرال كننهام الذي غادر لندن على متن طراد سريع ، وابتدأنا ندرس التقارير الواردة عن العملية وعن حالة الطقس ، ثم جعلنا نراجع وننقح كل ما رتبناه واتفقنا على اجرائه مما يختص بالغزو وحالة العدو وما لدينا من استعدادات وما يعد لنا المستقبل من مفاجات .

# القصرال لسارس

#### غزو افريقيا

ان مركز القيادة الذي اتخذناه في جبل طارق كان مظلما مقفرا اذ لم نستطع أن نجد مكانا يؤوي لوازم المكتب الا في الممرات السفلي تحت الارض وكانت الظلمة تكتنف الدهاليز من هنا وهناك لا يقطعها الا بعض بصيص القناديل الكهربائية وزد على ذلك أن الدهاليز رطبة ، مضنية البرودة حتى أن المراوح الكهربائية لم تستطع أن تحرك الهواء فيها ، ناهيك عن السقوفذات الاقواس التي أخذت نقط المياه تتساقط علينا منها في فترات متقاربة كأن أصواتها دقات ساعات مزعجة للتفكير و

اضطررنا أن نتخذ مقرنا هنالك لنبقى على مقربة من قواد القوى الثلاث التي ستشترك في الغزو على افريقيا اذ لم يكن للحلفاء في تشرين الثاني سنة ١٩٤٢ أي بقعة من الارض في كل منطقة اوروبا الغربية وفي النصف الغربي من البحر المتوسط سوى بقعة جبل طارق ، فهو حقا القلعة التي جعلت غزو شمال غربي افريقيا ممكنا ، لأن غزوا برمائيا في العصر الحديث يكاد أن يكون مستحيلا دون حماية جوية ، وفي أثناء المراحل الاولى للغزوة كان مطار جبل طارق الصغير مزدحما بصورة عجيبة ، حتى لم يوجد فيه قيراط الا وملاته أما سبتفير أو برميل زيت ، كان كله معرضا لطائرات استكشاف العدو ، لانا لم نستطع أن نجد طريقة واحدة نخفي حتى جزءا منها ، والذي هو أسوأ من ذلك أنه واقد على الحدود الاسبانية يفصله عنها فقط حقل ضيق مسيج بالاسلاك الشائكة، ولا يخفى أن سياسة اسبانيا كانت يومذاك ميالة للمحور، بالاسلاك الشائكة، ولا يخفى أن سياسة اسبانيا كانت يومذاك ميالة للمحور،

ولم نستبعد كلما التفتنا نحو الارض الاسبانية أن نرى عملاء المحور ينظرون الينا وكنا نتوقع في كل لحظة أن تمطرنا قاذفات الاعداء بقنابلها ، واذا ما أوينا للفراش فكرنا في الاسباب التي منعت الالمان عن مهاجمتنا فلم نجد أسبابا لذلك سوى أنا استطعنا ان نخفي خططنا بنجاح ، والا فلماذا يقعد العدو عن الهجوم وقد انكشفت قوافل سفننا له وهي تزدحم عند البوغاز ؟ والجواب على ذلك انه لا شك ظن بأنا نقوم بمحاولة جريئة لايصال المدد الى مالطة المعزولة عن المدد والمؤن و

مع أنا كنا تحت خطر هجوم العدو في ذلك الجو المقتم كانت روح المرح مسيطرة على كل واحد منا ، لانا شعرنا بعد الانتظار والاستعداد ان ساعة الصفر قد اقتربت للعمل الذي نذرنا نفوسنا له •

نعم كان التوتر موجودا ، شعرنا به ونحن جلوس أو مشاة · ومن الطبيعي أن نكون في حالة توتر وبيننا وبين القدر بضع ساعات ، ونحن نوشك أن نقوم بأول عملية هجومية ، اذ قبل الآن لهم يكن في استطاعة الحلفاء الا اتخاذ موقف الدفاعا لولا بعض الاندفاعات التي قها البريطانيون في الصحراء · وهناك كانت المعركة كرا وفرا بين العلمين والبردية ، وحتى في الدفاع لم نثبت فتقهقرنا من دنكرك وباتان وهو نعكنغ وسينغابور وطبرق ·

في تلك الساعات التي تجولنا فيها بين قوافل جبل طارق كنا نشاهد مئات من سفن الحلفاء بعضها مسرع والبعض الآخر متماهل ، جميعها تندفع من شمال الاطلسي الى نقطة معينة على شواطيء أفريقيا الشمالية الغربية ولكي تستطيع مهاجمة الجزائر ووهران وجب عليها أن تخترق بوغاز جبل طارق وجوانبها معرضة لأفواه المدافع التي قد تلفظ في أية لحظة أنيرانها لصالح النازيين ، بينما كانت سفن أخرى آتية من أميركا متجهة نحو الدار البيضاء وغيرها من المرافيء القريبة منها على شواطيء الاطلسي و المسلم ا

لا يخفى ان هذه الحملات الثلاث كانت تخوض بحارا تكمن فيها غواصات الاعداء · وبعد ان تقطع البوغاز شرقا في المتوسط تصبح تحت

خطر القاذفات جوا زيادة على خطر الغواصات • والشيء الذي أثار فينا بعض الخوف ان الوقت لم يتسع لتمرين كاف لمثل هذه العملية ، هنا بالاضافة الى أنا لم نستطع الحصول على سفن كافية لنقل جميع الجنود والمعدات التى تقربنا من النجاح المضمون • لذلك استولى التوتر علينا •

لم يستول علينا الضجر ونحن في دهاليز جبل طارق قبل أن نباشر الهجوم، لأن انشغالنا بوضع الخطط والتفكر في عما سيصادف حملتنا من مصاعب استغرق أكثر أوقاتنا و وبعد انتظار ثلاثة أيام بدأت السفن تمخر بالبوغاز ليلا و فوقفنا على الارصفة نراقبها وعندما تقدمت في المتوسط لم تصلنا منها اشارة عن وجود أي خطر صادر لا من الغواصات ولا من القاذفات ، فوجدنا أن يكون العدو قد احتفظ بطائراته وغواصاته حتى ينقض علينا ويدمر أساطيلنا عندما نقترب من مالطة و

كانت الخطة الموضوعة للهجوم على الدار البيضاء انه اذا وصلت السفن في بحر عاصف فلابد لها من البقاء في البحر تدور على نفسها الى أن يصفو الجو ويهدأ البحر وأنا في جبل طارق خطرت لي فكرة وهي ان هند السفن اذا ما بقيت في البحر فقند ينفد وقودها ، وقد تتعرض للخطر الغواصات الجاثمة في تلك الانحاء و فحدثتني نفسي أن آمرها بأن تأتي الى الغواصات الجاثمة في تلك الانحاء و فحدثتني نفسي أن المرها الميضاء والذي جبل طارق ، ومتى تحسنت الاحوال نرسلها الى الدار البيضاء والذي زادني قلقا ان ربان احددي غواصاتنا في اليوم الذي سبق عملية الانزال أبرق يخبرني أن البحر شديد الهيجان وكم شعرت بارتياح عندما جاءتني برقية أخرى في صباح اليوم التالي بأن الطقس قد أخذ يميل الى الاعتدال برقية أخرى في صباح اليوم التالي بأن الطقس قد أخذ يميل الى الاعتدال عرفت ان عملية الانزال قد بدأت تطوي جناحيها للسكون و وبعد لحظات عرفت ان عملية الانزال قد بدأت بنجاح و فجثوت على ركبتي اشكر الله الذي بدد مخاوفي ووضع حدا لقلقي و

لابد من القول انا صادفنا ونحن في جبل طارق صعوبة لـم نحسب حسابا لها من قبل ، وهي الاتصالات اللاسلكية لأنه في المراحل الاولى لـم يكن لدى مركز القيادة من وسائل الاتصال الا بواسطة الراديو ، ولكن يظهر أن احتشاد السفن وكثرة الازدحام قـد شوشا الجو وجعلا

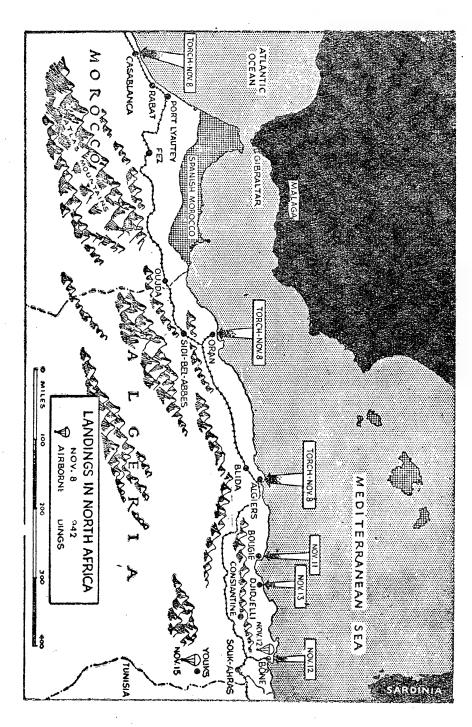

النزول في شمال افريقيا من ٨-٥١ تشرين الثاني ١٩٤٢

التفاهم بيننا وبين سائر القطع مشوشا مبهما · فكان على القواد والربانية أن يتصرفوا أحيانا حسب ما تمليه عليهم ظروفهم ، لاحسب أوامر صريحة ، مما جعلني اتشوق لمغادرة جبل طارق ونقلل قيادتي الى البر الافريقي بأسرع ما يمكن ·

كان أول تقرير وصلنا عن الالتحام بالعدو مخيبا للآمال ، وذلك لان السفينة توماس ستون المتجهة الى الجزائر قد أصيبت بطوربيد وهي على مسافة مئة وخمسين ميلا من هدفها ، وذلك في السابع من شهر تشرين الثاني • ولم تزد التفاصيل على ذلك • ومع ان حسن الحظ قد رافقنا الى درجة عجيبة حتى ذلك التاريخ فاننا لم نستطع أن نملك أعصابنا عن القلق والشعور بالغم ، لاسيما وان السفينة تحمل عددا كبيرا من جنود المشاة ، فقلقنا على مصيرهم • لكن التفاصيل التي وصلت فيما بعد كانت مطمئنة ، لان السفينة لم تتعرض للغرق ، بل للعطب فقط • فبقيت عائمة • والذي أنعشنا هو ان الحادثة لم تفت في عضد الجنود ، لانهم لم يشاءوا أن تقطر سفينتهم بل أرادوا أن يركبوا القوارب ليصلوا الى المكان المعين لهم في الوقت المحدد • ولكن هيجان البحر حال دون تحقيق امنيتهم ، فاضطروا الى أن يركبوا سفن الحراسة ويتأخروا نحوا من عشرين ساعة عن الموعد • ولحسن الحظ ان غيابهم لم يؤثر على الخطة •

وفي نفس ذلك اليوم أي ٧ تشرين ثاني حصلت لي مقابلة مكدرة جدا وغريبة في بابها لم يحدث لي ما يماثلها في كل مدة الحرب • ورواية ذلك كما يلى :

بناء على ما اعتقده الحلفاء في لندن أن الجنرال جيرو يستطيع ان يحمل الجيش الفرنسي في شمالي افريقيا على أن ينحاز الى جانبنا ، فقد قام المستر ميرفي تبعا لتوصياتنا ، بمحاولة لانقاذ الجنرال من سجنه في ناحية من جنوبي فرنسا ، ونجحت المهمة بفضل أصدقائنا من الفرنسيين ، فهرب الجنرال ليلا الى الشاطيء حيث كانت تنتظره احدى الغواصات الانكليزية بقيادة الكابتن ريت العامل في البحرية الاميركية ، فحملته الى مكان معين حيث التقطته احدى سفننا الطائرة وحملته مع ثلاثة من معاونيه الى مقر قيادتي ،

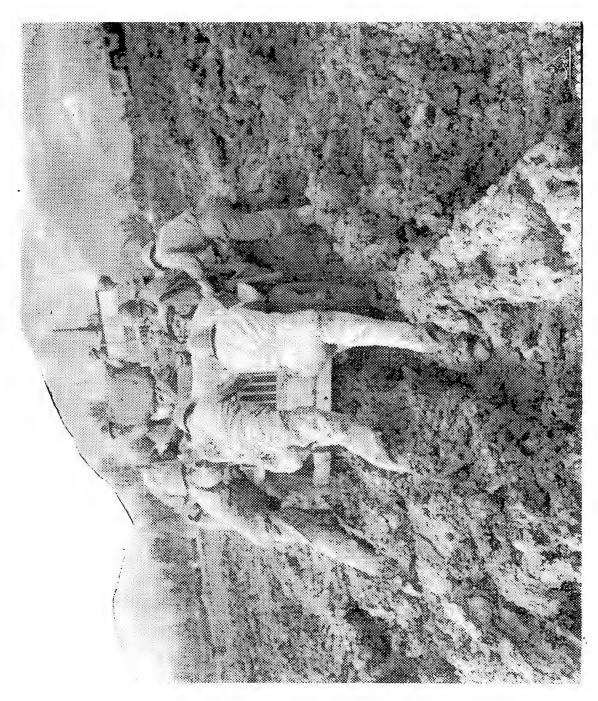

بعض الجنود الاميركيون يدفعون سياراتهم الغارقة في الطين في الجبهة الايطالية

وأول ماوقعت عيني عليه رأيت فيه جنديا كاملا ، مع انه كان يرتدي اللباس المدني • يبلغ طوله ست أقدام ، منتصب القامة ، جسور ، تظهر عليه علامات الخشونة ، لم تقلل من هيبته الاوساخ التي تلطخ ثيابه ، ولا ما مر عليه من تجارب مريرة في أثناء الحرب وما عاناه من سجن ، رغم كل ذلك بقى محتفظا بوقاره لا تفل له عزيمة •

ظهر لي منذ البدء انه اساء فهم الغاية التي أخرجناه لاجلها من فرنسا فتوهم أنه سيتسلم القيادة العامة لجيش الحلفاء الذي سيهاجم افريقيا وقال بكل صراحة انه غير مستعد ، بعد ماتجشمه من متاعب وعرض نفسه لأخطار ، ان يقبل أي مركز دون ذلك • فلم أستطع أن أقبل خدماته بهنا الشرط • وأعلمته ان القصد من الاستعانة به هو ان نرسله الى افريقيا ليتسلم هنالك امرة الفرنسيين الذين يرغبون في أن ينضموا تحت لوائه ويقاتلوا الى جانبنا • واطلعته على أنه لولا خوفنا من الاصطدام معالفرنسيين الذين نحسبهم أصدقاء لما استعنا به ، لأن عدونا الحقيقي هو ألمانيا ، العدو الذي أذل فرنسا ولايزال جاثما على صدرها ، فما اخلق به أن يساعدنا لنسهل أمر انتصارنا على العدو المشترك • فأجاب بجرأة ان لا شرفه الشخصى ولا شرف فرنسا يسمحان له بقبول أقل من القيادة العامة •

كان ذلك مستحيلا لأن تعيين القائد العام تم بعد مباحثات ومشاورات من قبل حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا ولا يمكن نقضه بقرار أي شخص بمفرده • وأفهمته ان احدا من الضباط والجنود غيير مستعد أن يتلقى أوامر منه ،لا سيما وانه لايوجد فرنسي واحد في حملتنا ، بيل بالعكس فانا بحالة خوف من عداوة الفرنسيين ، فكيف يمكن أن نسلم القيادة لفرنسي •

- وبعد الجهد والشروح الكثيرة رأيت علامات الخيبة على وجهه ٠
- وبعد مسدة سمعته يقول انه يرفض أن يقوم بأي قسط من المشروع ٠

« الجنرال جيرو لايستطيع أن يقبل بمركز ثانوي في هـنه القيادة ، لان مواطنيه لايريدون منه أن يلطخ شرفه العسكري » • كان موقفه يثير الشفقة لانه قد ترك عائلته رهينة في يد الالمان ، وهو نفسه تجشم المتاعب لكي يتعاون معنا ، ولكن ليس بالصورة التي ارتأيناها •

كان مستشاراي السياسيان في الحملة المستر فريمان مانيوس من وزارة الخارجية الاميركية ، والمستر وليم ماك من وزارة الخارجية الانكليزية ، فاهتما للامر واقترحا على تسميته قائدا عاما بالاسم على ان أحتفظ لنفسي بالقيادة الفعلية • لأنهما شعرا بأن اسم جيرو على رأس الحملة قد ينقذ الموقف ويحوله من كارثة الى نجاح مبين • فلم أستطع أن أقبل بمثل هذا الاقتراح وتمسكت برأيي مصرحا بأنه ان لم يقبل الجنرال جرو بتسلم قيادة القوى الفرنسية فقط في أفريقيا الشمالية التي قد تنحاز الى جانبنا ضد الالمان فانا سنسير بحملتنا حسب الخطة كأنه لم تحدث مقابلة بيننا وبينه • دامت المباحثات الى ما بعد منتصف الليل بيننا وبينه ومع انى استطعت فهم فرنسيته جيدا ، الا اني حرصت على حضور ترجمان قدير كي لايسيء فهمي ٠ و بعد ساعة من المناقشة في الموضوع استنفذنا كل ما عندي وعنده من حجج ، ولكي نتلافي ملل التكرار والرجوع الى قول الشيء نفسه استعنا بوسطاء وعلى رأسهم الجنرال ماك كلارك ، ولكن دون جدوى • ولما وقف ليذهب الى فراشه لم يظهر عليه أنه مستعد لأن يتنازل عن شيء من صلابته · فودعني قائلا : « سيتخذ الجنرال جيرو موقف المشاهد من العملية » · على انه استدرك بأنه مستعد أن يقابلني في دار الحكومة صباحا ·

قبل أن أختم عملي تلك الليلة أرسلت تقريرا مفصلا عن المقابلة مسع اللجنراال جيرو الى هيئة القيادة العامة • فاستلمت الجواب بأنها توافق على كل خطوة اتخذتها ، وتأسف على انني اضعت الكثير من وقتي في سبيل قضية تافهة • وكم كنت سعيداً لأنني لم أستطع أن أقرأ حوادث المستقبل وأتبين ماكان مقدرا لي أن أصرفه في مقابلات ومباحثات بعضها مجد وبعضها تافه ، مما ليس له علاقة مباشرة بعملية الغزو ، والا لأشفقت على نفسى مسبقا •

لحسن الحظ استطاع الليل أن يغير موقف الجنرال جيرو ، لانه أخبرني صباحا أنه مستعد لان يقبل بوجهة نظرنا • فسررت بذلك ووعدته اذا ما نجح في ما انتدبناه اليه ، بأني سأعمل على تعيينه حاكما اداريا وعسكريا للمنطقة كلها حتى يحين الموعد الذي يستطيع فيه السكان هنالك أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم •

تبين فيما بعد من الاحاديث التي جرت بين الجنرل وبيني بأنا على خلاف في الحملة من أساسها ، لأنه حاول أن يقنعني بأن الهجوم على افريقيا لن يقصر مدى الحرب ، لانه بعيد عن اصابة المانيا بمقتل ، فالاوفق اذا أن ندير ظهورنا اليها ونتجه لغزو جنوبي فرنسا ، ولكني أخبرته أن الجنود كانت آنذاك تقوم بعملية نزول في الامكنة المعينة لها ، وانا لا نستطيع الاخلف بوجهة نظره لاننا لا نملك التغطية الجوية لمثل تلك العملية ، وان ما غتلكه من السفن لا يستطيع أن يقوم بحمل الرجال والمعدات الكافية للوقوف في وجه هجوم الماني ساحق ، وبينت له أن الخطة التي نقوم بها حاليا قد اتفق عليها المسؤولون في كل من أميركا وبريطانيا ، ولا نملك حق تغييرها ، لكنه لم يستطع أن يدرك أهمية شمالي افريقيا كقاعدة نفتقر اليها في بناء قوتنا واستعدادنا لما يلى من عمليات حاسمة في مهاجمة اوربا من الجنوب ،

يظهر أن المدة التي قضاها الجنرال جيرو اسيرا في المانيا ثم سجينا في فرنسا جعلته أن لا يواصل الاطلاع على الفن الحربي الذي أملته ظروف الحرب التي نشترك فيها ولهذا لم يدرك أهمية العمليات الجوية وفعاليتها في حماية السفن البحرية ، كأن ما أصاب الدارعتين الانكليزيتين برنسأوف ويلس وربالس في مياه سينغابور لم يكن برهاناكافيا لفعالية الطائرات التي لها قواعد برية مضمونة ولذلك ظن أن باستطاعتنا غزو جنوبي فرنسا بدون قواعد ثابتة لطائراتنا ، حتى ترد الاذى عن سفننا وثم أنه قدر قواتنا بأضعاف ماهي عليه وفخال أن باستطاعتنا انزال نصف مليون جندي في فرنسا ولكني اطلعته على حقيقة الامر بأن قوتنا محدودة جدا ، وما غزونا لشمالي افريقيا الاعمل يكاد يكون فوق طاقتنا و

بدأت التقارير ترد الى مقري منذ ليل الثاني من تشرين الثاني عن

عمليات النزول وفي الصباح عرفنا أن احتلال الجزائر جرى حسب الخطة المرسومة اذ لم نصادف أية مقاومة تذكر ، وذلك بفضل ما قام به المستر ميرفي من اتصالات مع الجنرال ماست ومع الجنرال جوان اللذين سهلا الامر علينا ولكن عقلنا الباطن كان حينذاك منشغلا بالتفكير عن وجوبالاندفاع شرقا لاحتلال تونس ، ولا تزال أمامي رقعة ورق كتبت عليها بقلم رصاص ان الزحف نحو الشرق يتأخر موعده و أما في وهران فقد استطاعت قواتنا الوصول الى البر ولكنها صادفت مقاومة شديدة ، لاسيما من البحرية الفرنسية و وفرقنا الاولى التي لما يتم تمرينها وتدريبها بعد اشتركت بكل جرأة في المعركة ، واستطاعت بمعونة الفرقة المصفحة الاولى أن تصيب العدو بضربات شديدة مما جعل الفرنسيين أن يفاوضونا في اليوم التالي بأمر وقف فريدندال بالجنرال تري من قبلى لوضع شروط الاتفاقية وليدندال بالجنرال تري من قبلى لوضع شروط الاتفاقية و

وبدأ القتال أيضا في الجبهة الغربية قرب الدار البيضاء ، لاسيما في مرفأ ليوتي والذي جعل مهمة جنودنا صعبة هو أن البحر الذي هدأ يومال ليشجعنا على النزول رجع وغضب وهاج حتى جعل دعم جيشنا بالرجال والمعدات صعبا ثم انقطعت الاخبار من هناك ، والاتصالات اللاسلكية كانت مشوشة مبهمة لم يستطع أحد أن يفك رموزها و فحاولت أن أتصل بالجنرال باتون بواسطة الطائرات الخفيفة ، ولكن العدو أسقطها و فطلبت عندئذ من الاميرال كاننهام أن يعيرني سفينة سريعة للقيام بالغرض ، ولحسن الحظ وجدت عنده في مياه جبل طارق سفينة من أسرع ما عرفت ، فاخترت الاميرال بيري الاميركي ليذهب على ظهرها ويطلعنا على ما يجري هنالك و

ثم أنه في التاسع من الشهر ذهب الجنرال كلارك والجنرال جيرو جوا الى الجزائر في محاولة لاجراء اتفاقية مع المسؤولين الفرنسيين ليتوقف القتال وينضم الجيش الفرنسي الى قواتنا ضد الالمان •

ان ما صادفه الجنرال ال جيرو من مقابلة باردة من قبل الفرنسيين في افريقيا كان ضربة هائلة لما شيدناه من آمال ، لأنهم تجاهلوه كليا ، ولما حاول أن يتصل بهم عن طريق الاذاعة ويخبرهم بأنه عين قائدا أعلى للقوات الفرنسية في شمالي افريقيا ، ودعاهم بناء على الصلاحيات المعطاة له الى أن يتوقفوا عن مقاومة الحلفاء والانضمام اليهم ، لم يسمع له أحد ، قد يكون ذلك لسببين ، الاول ان جهاز الاذاعة لم يكن صالحا ، والثاني ان الاميرالدارلان كان في الجزائر نفسها ولكن لم يخامرنا شك في انه جاءلاطلاعه على خبر غزوتنا لأن كل الدلائل كانت تشير الى انها جاءت مفاجئة للجميع ، لم تكن على بال أحد الا النفر القليل الذين تأكدنا من اخلاصهم واطلعناهم على نوايانا ، فمجيء دارلان الى الجزائر اذن كان صدفة ليعود ابنه المريض هنالك ،

بوجود دارلان في قبضتنا نكون قد قبضنا على رئيس القوات الفرنسية جميعها لكن المشكلة التي واجهتنا في ذلك كانت ماذا نفعل به والجواب بسيط وضعه في السجن ولكن كيف نوجه اليه معاملة سيئة وفي مقدوره أن يعطي الاوامر الضرورية للاسطول الفرنسي في مرفأ طولون وفي دكر بأن ينضم الينا فتزول من أمامنا عقبة من الخطر الذي يهددنا في البحر المتوسط وكنت قبل ان أغادر انكلترا قد سمعت المستر تشرشل يقول: « لو تسنى لي أن التقي بدارلان ، مع شدة كرهي له ، لزحفت مسرورا على يدي ورجلي مسافة ميل أملا بأن أتمكن من كسب اسطوله الى صفوف الحلفاء » ولكن وجود دارلان في أيدينا فتح أمامنا فرصة جديدة ، لأن ذهنية الضباط الفرنسيين متشبعة بوجوب التصرف على أساس شرعي و وكثيرا ما قالوا ان قبولهم وقف القتال اطاعة لأمر ذوي المركز الشرعي ، فاذا تلقو الآن أمراً من رئيسهم الشرعى دارلان بوقف القتال كان ذلك مبررا لانضمامهم الينا ومن رئيسهم الشرعى دارلان بوقف القتال كان ذلك مبررا لانضمامهم الينا و

لم يقم الجنرال ماك كلارك ببحث مع أي قائد فرنسي الا ورفض أن ينضم الينا مع جنوده ان لم يتلق أوامر شرعية من المراكز المعنية بالامر ، لأنهم جميعا قد حلفوا يمين الولاء والاخلاص للمارشال بيتان ذلك الاسم الذي بزل منهم في شمالي افريقيا منزلة القداسة ٠٠ ولم يشعر أحد منهم

بأنه في حل من تلك اليمين الا اذا أمره الاميرال دارلان قائدهم الشرعي الذي يمثل بيتان •

لم يجد يومئذ ولا فيما بعد حديثنا مع أي فرنسي سواء أكان عسكريا أو مدنيا، وذلك بسبب قوة تأثير شخصية المارشال عليه ، فكانت صورته تظهر لنا في كل مسكن وفي الابنية العامة وهو في مواقف مختلفة كخطيب وكقائد ، ولذلك أبرق الي الجنرال ماك كلارك من افريقيا بأنه لا سبيل الى مصالحة الفرنسيين الا بواسطة دارلان ، وقد وافق الجنرال جيرو على الرأي ، وكان كلارك حريصا على الاتصال بي دائما ليطلعني على تطورات الحالة هناك ، فعرفت انه يصطدم بعقبات كأداء في محاولته اقناع الفرنسيين بوقف قتال جنودنا ، وبينما كنت غارقا في اشغالي اذ بي أستلم رسالة من رئيس أركان حربي الذي تأخر موقتا في لندن يقول فيها : بما ان عملية الشعل تسير بنجاح فقد ورد اقتراح من المقامات العليا بالتوقف عن حشد القوى في شمالي أفريقيا لكي يتسلى لنا التحضير للهجوم الرئيسي ، كنت القوى في شمالي أفريقيا لكي يتسلى لنا التحضير للهجوم الرئيسي ، كنت قد تعودت على ميل بعض المسؤولين البعيدين عن الجبهة الى التفاؤل بأي نجاح صغير نحرزه ، ولكن عند استلامي تلك الرسالة استولى على الغضب نجاح صغير نحرزه ، ولكن عند استلامي تلك الرسالة استولى على الغضب وأرسلت في الحال هذا الجواب الذي اقتطف منه ما يلى :

« اني أعارض بشدة أي اجراء تتخذونه بهذا الخصوص ، لأن الحالة لم تتبلور ، بل على العكس ، فالفرنسيون لا يزالون يقاوموننا ويضعون العراقيل في طريقنا و والشعب لايتخذنا كأصدقاء ، وحالة المواصلات سيئة وان لم يرسل الينا المدد بغزارة نصبح بحالة يرثى لها وكان يجب أن تتحدثوا عن الطرق التي تسرع في الانتاج والسبل التي تقوينا بدلا من أن تتحدثوا عن اجراء نقص بالمدد ، حتى نتمكن من تطهير افريقيا الشمالية وبعب أن نضع الخطط لعمليات المستقبل وليكن لنسر في الترتيب لنتمم العملية بعد الاخرى ، لنتجنب التشويش والإضطراب و فاننا خسرنا عددا من السفن في الثلاثة الايام الاخيرة وليس عندنا شيء من الطائرات في الاحتياط حتى يمكننا تغطية قوافلنا و وزيادة على ذلك فان خطر قيام الالمان بهجوم عن طريق اسبانيا لم يتلاش و واعلموا ان الخوف لم يتسلل الى مخيلتي حتى طريق اسبانيا لم يتلاش و وعلموا ان الخوف لم يتسلل الى مخيلتي حتى

بت أخاف من الإشباح وأستنجد من الذئب · ولكني أقول اذا كانت بدايتنا حسنة فيجب أن تقوونا كي نندفع الى الامام حتى لاتصاب البداية الصالحة بما يدمرها ويقضي عليها » ·

في الثاني عشر من تشرين الثاني أبرق الجنرال كلارك بأن دارلان هـو الفرنسي الوحيد الذي يستطيع أن يشكل تعاونا معنا في شمالي افريقيا وفتحققت أن القضية يجب أن تعالج محليا ، لأنه اذا رجعنا لوشنطن ولندن دهمنا الوقت فتهرق الدماء الكثيرة كل يوم عبثا ، حتى قد تتمكن العداوة بين جنودنا وجنود الفرنسيين ويصعب أن نجمع بينهم فيما بعد والمبرر هو اان الاوامر التي لدينا من حكومتينا تقضي بأن نتعاون مع أية حكومة فرنسية نجدها في افريقيا وزيادة علىذلك أن القضية هي عسكرية بحتة ، واذا مانتج احتكاك سياسي فقد يؤدي الى ضحايا فيجب أن تقع المسؤولية على القائد المسؤول عن الجبهة ولذلك اتخذت حلها على عاتقي ، ولو أدى ذلك الى صرفي من الخدمة ولأن الامر يدعو الى السرعة والفصل ، لنتمكن من ايجاد امكانية للتعاون بيننا وبين الفرنسيين و

عرفت جيدا أن التعاون مع أي سياسي فيشي يخلق اشمئزازاً ورد فعل ميء في كل من انكلترا واميركا لدى كل من لا يدرك ويلات الحرب ولذلك صممت على ان اقصر تدخلي على الناحية العسكرية المحلية فقط ، دون النظر الى المفاهيم السياسية و فاصطحبت الاميرال كننهام معي ، وطرت الى الجزائر في الثالث عشر ، وحالما وصلت عقدت مؤتمرا مع الجنراال كلارك والمستر ميرفي قنصل أميركا العام في تلك الناحية و وتلك كانت أول مرة شاهدت ميرفي فيها بعد زيارته لي في لندن و

اطلعاني على كل مجاري الامور · وتفصيل ذلك ان دارلان أرسل أوامره الى كل القواد الفرنسيين بأن يوقفوا القتال في · ١ تشرين الثاني ، وان بيتان في فيشي تبرأ منه ومما أعلن وصرفه من الخدمة · فحاول دارلان عندئذ أن يلغي أمره السابق ، لكن كلارك لم يسمح له · ثانيا وصلت الاخبار الى الجزائر بأن الالمان بدأوا في اجتياح جنوبي فرنسا ، وبناء عليه صرح دارلان بئان الالمان قد خرقوا معاهدة سنة ١٩٤٠ ولذلك أصبح مستعدا لأن يتعاون بأن الالمان قد خرقوا معاهدة سنة ١٩٤٠ ولذلك أصبح مستعدا لأن يتعاون

بكل حرية مع الاميركيين وفي نفس الوقت كان الجنرال جيرو الذي صدم حينما اكتشف أن الفرنسيين غير مستعدين أن يتبعوه قد أقتنع تماما بأن مارلان هو الموظف الوحيد في المنطقة الذي يستطيع قيادة افريقيا الشمالية الى جانب الحلفاء وعندما دخل الالمان جنوبي فرنسا ذهب الى دارلان وقدم نفسه للتعاون معه واخبرني أيضا بأن القتال في كزبلانكا قد توقف تمشيا مع أوامر دارلان ،وانهقد توقف في بعض الامكنة قبل استلام اوامره والمزعج في القضية ان الضباط الفرنسيين الذين تعاونوا معنا قبل اصدار أوامد دارلان بما فيهم الجنرال بيتوارت والجنرال ماست قد الصبحوا مكروهين و

بعد أن صرحا بما ذكرت قال المستر ميرفي: « ان القضية كلها قدأصبحت عسكرية ، وأنت المسؤول عن معالجتها وحلها » •

عندئذ أخذنا ندرس المشكلة من جميع نواحيها ، وكان علي أن اواجه الموقف بصراحة ، فرأيت أمامي حلين متعاكسين ، الاول هو ان اعقد هدنة فأوفر الوقت والنفوس ، وأنشيء اتفاقية مع الفرنسيين على أساس التعاون معا ، والثاني ان التجيء الى القوة فأقبض على دارلان واودعه السجن ، فينتج عن ذلك مواصلة القتال وتراكم الحقد ، لأن الفرنسيين لا يزالون رسميا أمة محايدة ، وان لم تعلن حكومتانا الحرب عليهم رسميا فلا يحق لنا أن نقيم لأنفسنا في شمالي افريقيا حكومة تأتمر بأمرنا ضد الحكومة الشرعية القائمة ، كما يفعل النازيون ،

أخيرا تمت الترتيبات لعقد معاهدة بيننا وبين الفرنسيين مؤداها أن على الفرنسيين أن يتعاونوا مع جيش الحلفاء ، ويضعوا بين يدي قائده الأعلى كل ما يسهل مهمته في احتلال الامكنة التي يراها توافق عملياته العسكرية ، بما في ذلك المرافيء والخطوط الحديدية ، والمطارات والمواصلات البرية ، والى آخر ما هنالك مما يحتاجه جيش في حالة حرب ، على شرط أن لا يتدخل الحلفاء في شؤون البلاد ، بل يتركوا ذلك الى الاميرال دارلان الحاكم المدني والعسكري في المنطقة ، ولا يقوموا بأي عمل يتأتى عنه اقلاق الحكم والادارة

الفرنسيين في شمالي افريقيا ، بل أن يفعلوا بالعكس ، فيتعاونوا معهم لحفظ الامن • وبذلك وفرنا على حكومتنا التعهد بأي ارتباط سياسي ، وهو الذي سمح لنا باحتلال البلاد حتى يتسنى لنا طرد الالمان من تلك القارة • وقد وافق دارلان أيضا على أن يضع صديقنا الجنرال جيرو على رأس قيادة القوات العسكرية الفرنسية هنالك •

المسكلة الثانية التي واجهتنا بعد الاتفاق مع الفرنسيين هي أن السكان العرب هنالك يعطفون على النظام الفيشي الذي قضى على كل نفوذ لليهود في تلك المنطقة • واذا ما ثار العرب ضدنا بايعاز من الالمان فان الامر يصبح كارثة علينا ، اذ هدفنا هو احتلال شمالي افريقيا لاتخاذها قاعدة في حربنا ضد هتلر لا من أجل غايات سياسية او مطامع توسعية وبسط نفوذ • فوجودنا هنالك هو نظريا برضى الحكومة الشرعية ، فيجب أن نتصرف بكل حكمة ودراية اذا أردنا أن نتجنب خلق المصاعب والمشاكل لانفسنا •

مختصر القول الن وجود دارلان وفر علينا كثيرا من الوقت والدماء في شمالي افريقيا ـ ولكن عندما فاوضناه أن يأمر الاسطول الفرنسي أن يغادر المرافي، الفرنسية ويلتحق باسطولنا لم يورط نفسه ، وقال ان ذلك صعب لعدة أسباب • أولها أن السفن تفتقر الى زيت الوقود • وثانيها مغادرته الموانيء تخلق حالة فوضى واضطراب في جنوبي فرنسا • وبناء على ذلك فان الاميرال لم يقم بأي محاولة لينضم الينا ، ولكنه أكد بأنه مقتنع بأن الاميرال الفرنسي في طولون لن يسمح مطلقا أن تقع سفنه بأيدي الالمان • قال هـذا مرارا وبكل تأكيد ، وجاء فيما بعد ما أثبت صحة قوله •

ومن الناحية الثانية فان دارلان تأكد أن الاميرال استيف قائد الاسطول الفرنسي في تونس مستعد أن ينزل عند رغبته هو وسائر القواد الفرنسيين هنالك • لكن طول الوقت الذي صرفناه في المفاوضة حال دون مشيئة دارلان وذلك لان الاميرال استيف وكبار الضباط في تونس تسلموا أوامر صريحة

من الماريشال بيتان أن يقاوموا الحلفاء بما اوتوا من عزيمة حتى أصبح بعضهم يقاوم بشدة أي اتفاق مع الحلفاء · بينما وقف البعض الآخر متحيرا مترددا ·

وبيناهم في موقفهم المتردد بدأ الالمان ينزلون في تونس و فوصلت اول وحدة منهم جوا بعد ظهر ٩ تشرين الثاني ومن ثم بدأت قواتهم تتوالى بسرعة وعندما تم الاتفاق بيننا وبين دارلان في الجزائر أصبح زمام استيف بيدغيره و فأبرق يقول: «علي الآن حارس» فأدركنا انالالمان أخذوه رهينة ولكن الجنرال كيلتز والجنرال بار انصاعا الى أوامر دارلان وانضما الينا، وقاما بدور نشيط في الحرب وقاما بدور نشيط في الحرب

عندما تسلم دارلان زمام الادارة في شمالي افريقيا أعلنت افريقيا الغربية الفرنسية ولاءها له ، وبذلك أصبحت تابعة لنفوذ الحلفاء • وكيفية ذلك أن حاكم دكر بيير بواسون الذي هو جندي قديم كان قد فقد ساقه في الحرب الاولى وأصبح من ذلك اليوم شديد الكراهة والعداء للالمان ، وعندما سمع بالاتفاق بيننا وبين دارلان أعلن أنه مستغد أن يتسلم اوامره العسكرية مني بواسطة دارلان ، امتاز بواسون باخلاصه لفرنسا ، واعتقد أن وأجبه الوحيد الاحتفاظ بافريقيا الغربية الفرنسية للامبراطورية الفرنسية • وفيما سبق استطاع رد حملة انكليزية فرنسية حرة عن دكر عندما حاولت الاستيلاء على تلك المنطقة ، وصرح من ثم بأنه مستغد لأن يقاوم كل من حدثت ه نفسه بالاعتداء عليه •

لما كانت دكر نائية عن منطقة نفوذي ، ولما كانتاشغالي الحربية باهظة لكثرتها وتنوعها ، ولما كانت الصحف في بريطانيا واميركا قد أبدت امتعاضهامن اتفاقيتي مع دارلان ، رأيت أن أخبر رؤسائي عما جرى واذكرهم أنه ليس من صلاحيتي أن أقبل باستسلامه الي الا اذا صدر الامر الي بذلك واستلمت الجواب في الحال بأن أعمل على وضع افريقيا الغربية تحت نفوذي ليستطيع الحلفاء استعمالها اذا ما دعت الحاجة .

كان اجتماعي بالحاكم بواسون دراماتيكيا لوجود عدة أمور وجبتصفيتها

منها انه وجد في غربي افريقيا عدد من الاسرى البريطانيين الدين غرقت سفنهم ، فأنقذوا واحتجزوا هنالك ، فجعلت بريطانيا تلح لاطلاق سراحهم في الحال ، وأجاب بواسون ان اذاعات فرنسا الحرة ودعاياتها ضده يجب أن تتوقف للحال مقابل اطلاق سراح المحتجزين ، لان في تلك الدعاية تهم ضده وضد حكومته تنفث سما زعافا قد يسبب له المتاعب مع السكان، واذا كانت بريطانيا جادة بتحرير رجالها فما عليها الا أن تضغط على ديغول ليوقف دعايته ، حضر الاجتماع أيضا الاميرال دارلان وبعض الموظفين الفرنسيين والمستر ميرفي مع عدد آخر من معاوني ، وعندما حمي النقاش تهيج المتكلمون وعلى الاخص الافرنسيون منهم ، وراحوا يتكلمون كلهم دفعة واحدة ، فرأيت أن الامر سيتطور الى ما لا تحمد عقباه ، فانفردت بالحاكم بواسون لانه يتكلم الانكليزية وقلت ما يلي :

«أيها الحاكم، لا أستطيع أن أخبرك مطولا بما ستفعله الحكومة البريطانية كما أني أجهل ما تنوي فعله الحكومة الاميركية أيضا • لكني أقول لك وأنا واثق بأن الحكومتين أمرتاني بأن أعقد اتفاقية معك على غرار الاتفاقية التي عقدتها مع افريقيا الشمالية ، وهي أن تنضم الى جانبنا ضد المحور • وذكرا بأنهما لن تتدخلا في شؤون الادارة ، لكنهما تتوقعان التعاون من قبلك معهما ومن ضمن ذلك اطلاق سراح المحتجزين في منطقتك • وأظن أنهما ستحاولان ايقاف أية دعاية موجهة ضدك وضد نظامك • وستستعملان نفوذهما مع كل هيئة متعاونة معهما ، ومن ضمن ذلك قوات فرنسا الحرة برئاسة الجنرال ديغول أن توقف عمل كل ما يسبب لك اساءة • وعلى كل حال فانهما لا تعلم بأنا نريد أن نستعمل الخطوط الجوية المارة في منطقتك ، كما نريدك أن تنضم الى جانبنا في الحال • ولا نستطيع الانتظار الى أن تسير هذه المطالب بطرقها الرسمية المتعرجة • فالوقت لا يسمح بذلك • فما عليك الا أن تضي الامور الامورية الامورية الامورية الكي تجري الامور

كما تريد حتى يكون التعاون بيننا ناجحا وقائما على اسس متينة • وتأكد أني ما دمت في مركزي فلن يحدث ما يغير روح هذه الاتفاقية من قبل أي من حكومتينا » •

ودون أن ينبس ببنت شفة ، مشى بواسون الى مكتبي ومهر الاتفاقية • « أيها الحاكم متى تستطيع طائراتنا أن تستعمل مطار دكر ؟ » فتفرس في وقال بالفرنسية « منذ الآن » وفيما جرى من حديث بيني وبينه بعد ذلك أكد لي الاهمية التي يعلقها على عهدي كجندي أن لا يحدث ما يقلق ويسبب الانزعاج للمؤسسات الفرنسية في غربي افريقيا • وأن أساعد بالعمل على تنظيم جيش فرنسي ليساهم في الحرب الى جانبنا • وهكذا افترقنا متفقين •

## الفيصل لستابغ

## 

كان أقل أهدافنا من غزو شمالي افريقيا احتلال المرافيء الواقعة بينالدار البيضاء والجزائر ، لنمنع المحور من اتخاذها قواعد لغواصاته ، ولنزحف منها شرقا الى أن نلتقي بالقوات البريطانية الزاحفة من الشرق ، فأمن لنانجاحنا في الايام القليلة الاولى هذا الهدف ، وفي الحال وجهنا جهودنا للزحف شرقا لنطبق على قوات المحور في شمالي افريقيا من الغرب بينما تطبق القوات البريطانية من الشرق تحت قيادة السير هارولدالكسندر لاعادة فتح طريق البحر المتوسط لسفن الحلفاء ٠

ففي مصر كان قد بدأ الجنرال الكسندر بهجومه في الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول وزحف الجيش الثامن بقيادة الجنرال السير برنسارد مونتغمري من العلمين غربا ، واستطاع أن يصيب العدو بهزيمة نكراء ، ففر والجيش البريطاني في أعقابه ، واذا ما استطعنا نحن أن نتقدم الى خطوط المحور وقطع مواصلاته فاننا نساعد الجيش الثامن على احراز نصر أعظم وأبعسد مدى •

تمكنت الطائرات والقوات البحرية البريطانية أن تقطع مواصلات المحور في النصف الشرقي من البحر المتوسط ، وذلك لتمركزها في مالطة ومصر فاذا تقدمنا نحن الى تونس فاننا نحد مدى مواصلات المحور بشمالي افريقيا

وهكذا كلما تقدم الحلفاء من الشرق ومن الغرب قلت فرص اتصال المحور برومل • وهكذا دواليك الى أن نطبق على خناق قوات هتار وموسوليني • • فنطهر ليبيا وتونس منهم جميعا •

كانت قوات المحور المتمركزة في صقلية وجنوبي ايطاليا لا تزال قويــة وقادرة على منع قوات الحلفاء البرية من الوصول الى مصر ، ولابد للتغلب عليها من التقدم في البر الافريقي شرقا ، ومواصلة انشاء مطارات لنا لتقاوم طائر اتنا طائر التا المحور • وأعظم الموانيء التي لا تزال في قبضته على شواطيء افريقياهي (بزرته وتونس وصفاقس وقابس) على شواطيء تونس الشرقية أما مرفأ طرابلس الغرب نفسه ، فمع صلاحيته لاستقبال سفن المحور فقد استطاعت الطائرات البريطانية المتمركزة في مالطة أن تقطع الطريق عليه • فاذا ما استطعنا احتلال بزرته وتونس بسرعة غدا ايصال المدد الى رومل مستحيلا • فأصبح هدفنا الستراتيجي الرئيسي أن نحتل هذين المرفأين بسرعة وعلى هذا ركزنا قوانا العسكرية والاقتصادية والسياسية غيرمبالين بالمصاعب والمخاطر لان على نجاحها يتوقف مصير قوات المحور في افريقيا • وأول خطوة اتخذناها في هذا السبيل حدثت في اواسط تشرين الثاني، بينما كنا لا نزال في الجزائر نلح على دارلان أن يأمر جنوده بايقاف القتال ويتعاون معنا • وقد أعددنا الجيش البريطاني الاول بقيادة الجنرال اندرسن ليتخذ من الجزائر قاعدة ويزحف شرقا ٠ واوعزنا اليه أن يتقدم حسب الخطــة المرسومة وبأقصى ما يستطيع من سرعة لاحتلال مرفأي تونس وبيزرته ٠ لكنه صادف عقبات عظيمة ٠ أولها أن قواته كانت منذ الاصل ضعيفة ، وثانيها نقص السفن الذي حال دون دعمه بالقوات اللازمة في الوقت المناسب فاضطر بالنتيجة الى أن يعتمد على الجرأة والسرعة لا على العدد والعدد • و ثالثها النقص في مواصلاتنا البرية ، لانه يوجد خط حديدي واحد بين الجزائر و تو نس ولأن طرق السيارات كادت أن تكون معطلة · وثالثة الاثافي ومصيبة المصائب كانت رداءة الطقس الذي فتح ميازيبة على غير ميعاد وصب من

الامطار ما عطل الطرق وأغرق المطارات، وبلل الجنود وكاد أن يعمي أبصارهم مما أوقف زحفنا أو كاد وعطل طيراننا بينما كانت طائرات العدو تعمل من مطارات مرصوفة لا تؤذيها الامطار •

ومما سهل على العدو سرعة الاستعداد لمهاجمتنا هو وقوع البر التونسي قريبا جدا من مراكز العدو في صقلية · فجعلت في الحال تنهال قواته بأعداد متزايدة ساعة ·

من الامور التي كانت تضغط على اعضابنا عندما أمر اندرسن بالزحف هو اننا لم نكن نعرف موقف القوات الفرنسية المعسكرة ما بين الجزائر وتونس • أتكون صديقة وتنضم الينا ، أو عدوة فتضع أمامنا العراقيل ؟ وهكذا قيل عن السكان • فعلى موقفهم مين الجيش الزاحف يتوقف الكثير والمصير •

في أحوال كالتي ذكرت لا يستطيع قائد أن يأخذ على نفسه أمر جيش بالزحف دون احتجاج ، الا اذا كان جسورا مخلصا يقدر واجبه ولكن اندرسن قام بزحفه بلا تذمر ولا احتجاج ، مع العلم أن جنوده جميعا بريطانيون ، وما ذلك الا كونه حليفا مخلصا ومقاتلا شجاعا وبدأ زحفه برا وبحرا ، وبفضل حركاته السريعة احتل مرفأي فليبفيل وبون ، كما احتل مدينة قسطنطينة في معا وراء الجبال وليسكن طائرات المحور وغواصاته استطاعت أن تصيب سفننا والمرافيء التي استولينا عليها بالعطب والاضرار ولكن البحرية بقيادة الاميرال كننغهام لم تبال ، بعل سارت بجرأة تساند قوة البر ومازال الزحف يتجه شرقا حتى اصطدم بقوات المحور البرية والبرية والبرية والبرية والمرافية اللهميرال كننغهام لم تبال ، بعداً

لما نقلت مركز قيادتي من جبل طارق الى الجزائر في ٢٣ تشرين الثاني تسنى لي أن اجري تفتيشا على جنودنا وسير عملهم • ففي مطار وهران قابلت الصعوبة التي كان مقدرا أن ترافقنا كل فصل الشتاء ، اذ اني

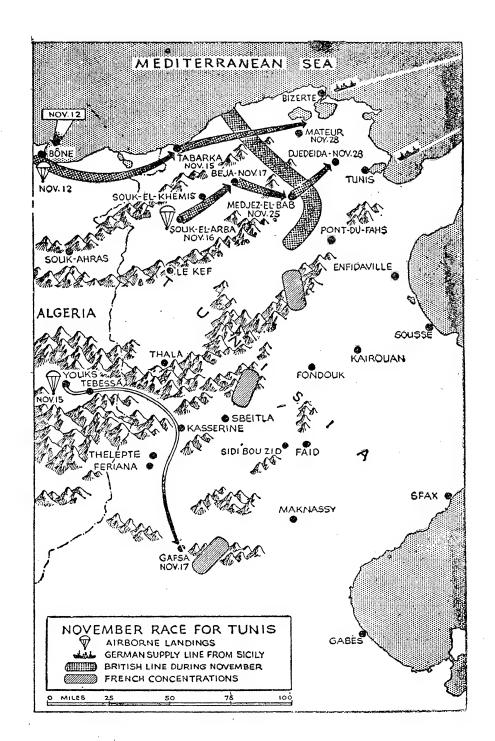

الاندفاع نحو تونس خلال تشرين الثاني ١٩٤٢

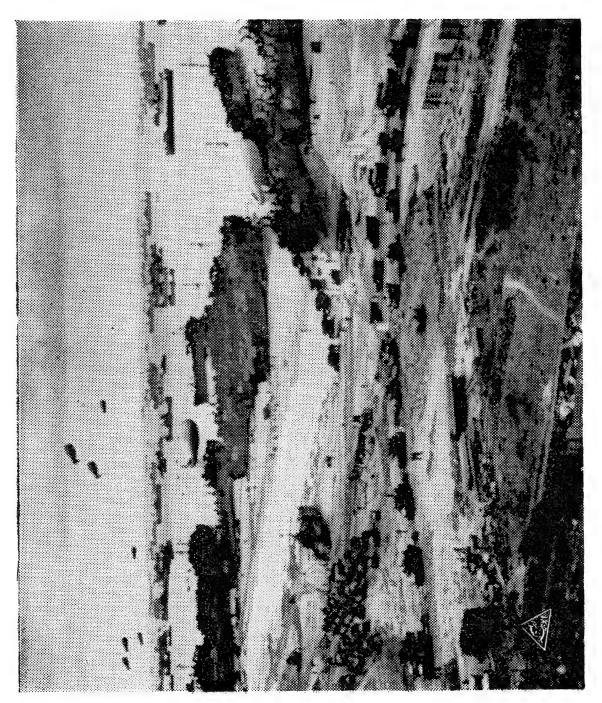

نزول قوات الحلفاء في فرنسا

ما وضعت رجلي خارج الطائرة حتى غاصت في الوحل • فلم أقدر أن اخطو خطوة واحدة حتى اقبل تراكتور يحمل الواحا من الخشب وضعت كي نسير عليها • ولما كان النشاط قليلا بسبب رداءة الطقس صرفت الصباح مستخبرا عن طرق التموين والمأوى والغذاء • وفي ذلك اليوم التقيت لاول مرة وتعرفت بالزعيم لوريس نورستاد ، وهو ضابط شاب اعجبتني شخصيته لما تحلى به من حذر وحسن استعداد ، وتفهم للمشاكل • ومنذ ذلك الحين بقي تحت نظري لأنه من الرجال الذين لا حد لمقدرتهم •

لم نستطع أن ننشيء وسائل دفاعنا ضد الطيران الا تدريجيا ، لان السفينة التي كانت تحمل المعدات لتلك الغاية أغرقتها غواصات العدو ولكن ما قارب الشهر على الانتهاء حتى تلافينا النقص وأصبحنا قادرين علىأن نستقبل طائرت المحور بما تستحق من نيران ولما وجدت أن الضربة التي تدفعها في كل غارة باهظة جدا ، رأت أن تذهب ولا تعود ومما جعلنا نتأكد أن قاذفات العدو أصبحت تخشى بأسنا ما التقطناه من برقية صدرت عن قائد سرب للقاذفات الالمانية أمر ان يقوم بغارة على الجزائر و فأبرق لرؤسائه « سقطت جميع قنابلنا في مدينة الجزائر حسب أمركم » و مع اننا شاهدنا القنابل تسقط بالفعل في البحر على بعد ثلاثين ميلا عن المدينة فاتخذنا من هذا دليلا واضحا على ضعف معنويات العدو ، ونشرنا الخبر بين الجنود والسكان وكان لذلك أثر مجد في رفع معنويات جيشنا و

بعد عمل متواصل دام ثلاثة أيام في مركز القيادة ، اصطحبت الجنرال كلارك وتوجهنا الى جبهة القتال في سيارة ، ولأن العدو كان مسيطرا يومئذ على الفضاء أصبح السفر بأي واسطة مواصلات خطرة للغاية ولم يستطع أي مسافر الوصول الى المكان الذي يقصد الا بعد أن يضطر الى المتوقف والتواري عدة مرات وعلى انه بدأ ان كثيرا من المرات كانت الطائرات حليفة ، ولاكن من يستطيع أن يتبينها عندما يسمع صوتها ويواصل سيره ومن كثرة ما تعرضنا للقذف أصبح على كل سائق ومهندس ومدفعي وجندي يسير في الجبهة أن يبقى دائما على حذر ، وكلما سمعوا أزيزا تذمروا قائلين : « أين اختفت طائراتنا اللعينة ؟ ماذا جرى حتى اننا لا نرى الا طائراتهم ؟ » لانه عندما يسيطر العدو على الجو ، تسيطر الشمتائم بين الجنود وسيطر الشمتائم بين الجنود و

عندما قاربنا الحدود التونسية أنا والجنرال كلارك وجدنا كل ما يحيط بنا يخبر عن وجود معركة ضارية بين قوات اندرسين وقوات العدو وكلما صادفنا أحدا وسألناه قال: « من هنا وصاعدا لايستطيع أحدا ان يبقى حيا والنيران شديدة والخراب عام وعلى جنودنا أن تتراجع لان الاحياء لا يمكن أن تعيش في وسط جهنم كهذه » ومبالغات ومبالغات سمعناها ولكن لما تحرينا الحقائق وجدنا أن معنويات جنودنا ممتازة ، ولم تصدر عنهم تلك المبالغات الا ليقنعوا نفوسهم بأن ماشاهدوه وعاشوا فيه هومنهم ما يستطيع أن يولده عدو من وسائل تدمير وتقتيل ، فلا خوف اذن مما قد يعانونه في المستقبل ، وبالاختصار ان تلك الاشاعات لم تنشأ الالمشجيع ورفع المعنويات و

لم يكن القواد ولا الجنود عمل شيء من الخبرة الحقيقية في القتال ، الكنهم ابدوا من ضروب الشجاعة والاقدام ما يعجز عن مثله من تمرس في المعارك في أحوال صعبة جدا تتزايد الاوحال فيها من يوم الى يوم وانحصر القتال على الطرق المعبدة فقط وتزايد البرد وغدا ايصال الذخائر والمؤن

من أعوص المشاكل ، ومع ذلك واصلت قوات الدرسين زحفها حتى اشرفت على الاراضي التونسية •

أخذ القتال يشتد والمصاعب تتزايد والتقتيل يتضاعف رهبة مع الايام لانه كان أسهل على العدو أن يمد قواته بالرجال والمعدات مما كان علينا .

بعد أن شاهدت مرارة الصراع وشجاعة البريطانيين ضد عدو أو فر عددا وعددا عرفت أن لابد من اللجوء الى عمل سريع ، صممت أن أضعف المؤخرة وابعث بأسرع ما تمكني وسائلي بنجدة اميركية الى الجيش البريطاني وقد تذكرت عندئذ ما قاله الجنرال برشنغ قائد القوات الاميركية في فرنسا سنة ١٩١٨ للجنرال فوش ٠ « ان كنت بحاجة الى مدد فاعلم أن كل ضابط وجندي وآلة سلاح اميركية طوع امرك في سبيل النصر » عندها لم أخف من أي انتقاد قد توجهه الصحف الاميركية الي من تعريض حياة الجنود الاميركيين للخطر ٠ وشعرت بأنني اضحي بكل شيء اذا استطعت احتلال البلاد التونسية لاقدمها هدية عيد ميلاد الى شعبينا ٠

كانت المقامرة عظيمة ولكن الجائزة بهجة لماعة ، ومن أجل ذلك طرحنا جانبا كل حذر لنتمكن من دعم مركز اندرسن بكل رجل يحمل بندقية ، مع انه كان لا يزال الخوف قائما من هجوم الماني على جبال بيرينيه وأسبانيا لمهاجمة مؤخرتنا في الغرب ، ولكن على قول من قال « لكل داء دواء » صممت أن أعالج المشكلة الحاضرة بما استطيع ، واذا طرأت مفاجأة جديدة فلكل حادث حديث ، فأمرت الطائرات الاميركية بأن تتجه شرقا لمساعدة اندرسن بضربها مواصلات العدو ، ومقاومة طائراته ، وهكذا خرجنا على الخطة الموضوعة من قبل والتي تنص على ابقاء القوات الجوية الاميركية في الاطراف الغربية من المتوسط ، فأحدثت هذه الحركة تقاربا وتعاونا بين الطيران البريطاني والاميركي ،

كنت قد تركت الجنرال سباتز في لندن والآن اضطرتني الظروف الى استدعائه للقيام بتنفيذ الخطة الجديدة • في الاصل اسندت قيادة الجو للاميركية في شمالي افريقيا الى الجنرال دولتل الذي لمع اسمه فجأة بعد

ان قام بأول غارة للحلفاء على طوكيو · وهو رجــل ديناميكي ومجموعة نشاط · لكن في البدء صعب عليه أن يودع عمـل القيام بطائرته محملة بالقنابل لضرب العدو في مراكزه الحساسة ويتحمل مسؤولية قيادة عامة جويــة في جبهة واسعة مترامية الاطراف · لكن التجارب علمته سريعا وعلمت منه قائدا من خيرة القواد ·

جرى الرسال المدد الاميركي الى الجيش الاول البريطاني دفعة وراء دفعة كل مددة الواخر تشرين الثاني واوائل كانون الاول وذلك لان شدة العراك لم تسمح أن ننتظر حتى نعبيء قوة كبيرة ونقذف بها مرة واحدة في المعركة ولأنا صممنا أن نحتل تونس قبل حلول فصل الشتاء ، وقبل أن يتمكن الالمان من تقوية مراكزهم هنالك •

سحبنا من وهران عدة عناصر من الفرقة المصفحة الاولى وعناصر أخرى من فرقة المشاة الاولى، ووزعنا الفرقة ٣٤ الاميركية على النقط الحساسة في خطوط مواصلاتنا للتحميها من التخريب لان العدو جعل ديدنه ان ينزل مظليه لتدمير العبارات والجسور والانفاق على مسافات شاسعة مما جعلنا نستعين بوحدات فرنسية لحمايتها وعلى الاخص في أثناء الليل .

شجاعة ودراية وقوة تحمل ، هذه الصفات الثلاث لابد لكل جندي أن يتحلى بها ، قد برزت بكل وضوح في كل جندي من جيشنا ، لكنها لـم تستطع أن تتغلب تماما على ما تكاتف ضدنا من عدو متمرس في القتال ، وطقس مقيت ، وارض وعرة · أما العدو فقد اصبح لـه منذ اول كانون الاول بعض الوحدات الآلية التي مكنته من القيام بغارات مفاجئة محلية مما جعلنا ان نتراجع عن بعض مواقعنا ، أمام مدينة تونس ·

حالما توقفنا عن عمليات الهجوم في شمالي تونس واتخذنا موقف الدفاع ، اصبنا بانتكاسات مقيتة ، لانه بدا منا خطأ بعملية انسحاب ادى الى فقدان المعدات والذخائر المرسلة الى الفرقة الاولى المصفحة ، كما اصيبت فرقة الولايات المتحدة الثامنة عشرة بخسائر فادحة ، وابيد فوج بريطاني كامل ، فارتأى الجنرال اندرسون ان نتخلى عن ( مجاز الباب )

وهو مركز اتصالات مهم بين قواتنا الفرنسية على يميننا • ولما كانت تلك اللبقعة مناسبة للقيام بهجوم عندما تتكامل استعداداتنا ، امرته بأن لا يفعل • وتحملت شخصيا مسؤولية ما ينتج عن ذلك • ثم بدأنا نستعد للقيام بالهجوم ، وعملنا اربعا وعشرين ساعة في اليـوم في سبيل البناء والتأهب • ولما اوشك الجهاز أن يتم بتنا ننتظر سنوح طقس مناسب للقهال لنتمكن من احتلال المنطقة الشيمالية الشرقية من تونس ورأينا انه اسقط في يدنا ، وذلك اننا حددنا الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لنبدأ الهجوم المنتظر ، وأملنا الوحيد هو في تفوقنا بالمدفعية • لكن التقارير التي وردتنا من الجبهة مخيبة للآمال ، لان الطقس أخذ يسوء عوضا عن أن يتحسن • لكنى لم أيأس ، وصممت أن أذهب بنفسى واتحقق الخبر • وبما أن الطقس حال دون ذهابي بالطائرة سيرت بالسيارة في الثاني والعشرين • فصادفت صعوبات هائلة في الطريق منذ غادرت الجزائر ، والتقيت بالجنرال اندرسن في مركز قيادته في الرابع والعشرين • وذهبنا معا الى قرية سوق الخميس مركز قيادة الفيلق البريطاني الخامس الذي كان سيبدأ االهجوم بقيادة االجنرال ألفري • ورأينا أن الهجوم قــــد بدأ بوحدات صغيرة لاحتلال نقط حساسة قبل أن تبدأ العملية الكبرى المعين حدوثها عندما يخيم الظلام •

كان المطر ينهمر بلا انقطاع ، ومع ذلك خرجنا لنتفقد شكل الاراضي التي سيشملها الزحف ، وبينما أنا أراقب وقعت عيني على حادثة أقنعتني بأن القيام بهجوم محال ، فعلى بعد عشرة أمتار عن الطريق رأيت دراجة نارية في حقل قمح غائصة في الوحل ، فحاول أربعة من الجنود أن يخرجوها ، وبعد جهد منهك نجحوا فقط بالتمرغ هم ذاتهم بالوحل ، فانسحبوا تاركين الدراجة أكثر غوصا ،

رجعنا الى مركز القيادة واصدرت أوامري بتأجيل الهجوم وأنا أشعر بمرارة • واذا كان الهجوم قد توقف ، وجب علينا أن نقوم ببعض التعديلات في خطوطنا ومراكز وحداتنا ، وتحصين بعض النواحي غير الموحلة ، والتي قد يقوم الالمان بهجوم منها علينا • قام اندرسون بكل هذه الامور بالاضافة الى

احتفاظه بالاراضي التي غنمناها الى أن يتحسن الوقت لنبدأ الهجوم في الربيع و لا غرو أنه في مثل هذه الاحوال يجب أن لا يصدر شيء من القيادة العامة يوحي بروح الانهزامية ، لان اليأس اذا ما بدا على القائد يتفشى سريعا في حميع الجهات ويؤدي الى عواقب وخيمة ولكني في تلك المرحلة لم أجد ركيزة أستمد منها بعض التفاؤل و

ان القوات الفرنسية في تونس قد ربطت مصيرها بمصيرنا منذ منتصف شهر تشرين الاول و واحتلت مراكز خطيرة واقعة الى الجنوب من الجبهة ولم تلعب دورا فعالا في القتال لافتقارها الى السلاح الحديث ولما رأينا استحالة احتلال القطر التونسي أخذنا خطا دفاعيا وراء المطارات حتى نستطيع المحافظة عليها ، لان منها تستطيع طائراتنا أن تضرب مواصلات المحور وحالما يتحسن الطقس وتتم الاستعدادات تتحول من الدفاع الى الهجوم واقتنعت بأنا يجب أن نحتفظ بذلك الخط الامامي الواقع بين ثلبتا، وسوق عربة مهما كانت التضحيات ، لانه مناسب للدفاع وللقيام منه بهجوم ، لانا تقهقرنا عنه لا نفقد المطارات فحسب بل أن في التراجع خيبة أمل للجنود واضعاف معنوية و ناهيك عن موقف السكان تجاهنا من عملية تقهقر و

ان الاحتياط الوحيد الذي اتخذناه لصدأي هجوم جانبي قد يقوم به العدو هو اقامة بعض هقط دفاعية ممتدة على طول المسافة بين طبسة وقفصة يحميها متطوعة من الافرنسيين تدعمهم وحدة من المظليين الاميركيين برئاسة الزعيم ادسون راف و وان قصة العمليات الجريئة التي قام بها هذا القائد الشاب تشكل ملحمة بذاتها لما بذله من روح المغامرة والاقدام وما التجأ اليه من خدع حيرت العدو وأشغلته عدة أسابيع ولكن بعد أن أوقفنا نشاطنا في الشمال تسنى للعدو أن يرسل جنوده الى ما وراء الجبال وخوفا من أن يسدد لنا ضربة صاعقة من تلك الناحية صممنا على اتخاذ اجراءات تبطل سحره و

لاقامة وسائل الدفاع عن النفس أرسلنا الفيلق الثاني بقيادة الجنرال فريدندال ليعسكر في طبسة • وقد احتجت هيئة التموين على ارسال فيلق مؤلف من أربع فرق ليعسكر في تلك البقعة النائية التي يصعب ايصال المؤن

اليها • وقالوا بالاكتفاء بفرقة واحدة • لكن ليقيني أن العدو سيستغل ما بدا من ضعفنا هنالك ، صممت على ارسال الفرقالاربع مع التعليمات المشددة لايصال المؤن مهما كانت المصاعب •

صدرت الاوامر للفيلق الثاني الاميركي بأن يقيم خط دفاع جانبي حتى اذا قام العدو بهجوم مفاجي، من تلك الناحية صده قبل أن يتغلغل في صفوف قواتنا الرئيسية في الشمال وأوصينا الجنرال بأن يوكل أمر حماية الممرات الجبلية الى وحدات من المشاة وليحتفظ بالفرقة المصفحة الاولى في المؤخرة على قدم الاستعداد لتضرب بشدة اذا ما تمكن العدو من اختراق الجبال وفوضنا اليه أمر القيام بهجمات نحو صفاقس وقابس بعد أن تتكامل استعداداته ، واذا تمكن فليقطع المواصلات بين رومل المتقهقر أمام الجيش الثامن وبين تونس و فتحمس بعض هيئة أركان حربي للفكرة وأشاروا علي أن آهـــر مباشرة باجراء محاولات لقطع المواصلات بين جيشي العدو لكن لعلمي أن قوانا لا تسمح بالقيام بعمليات جريئة كهذه مباشرة أخذت فريدندال جانبا وكررت عليه الاوامر الخطية ان مهمته الاولى والرئيسية حماية جناحنا الجنوبي باقامة خطوط دفاعية قوية تصد العدو اذا ما قام بهجوم من تلك الناحية وبعد أن يتأكد بأن تلك النواحي تطهرت من العدو – عند ذلك فقط يقوم بزحف الى الشواطي، الشرقية وحذرته من اقامة أي معسكر متقدم يقوم بزحف الى الشاطيء ومشرف على الشاء ومشرف التراه المؤلى والمؤلى وال

بدا لي أنه من المستحيل تعيين قيادة موحدة لجميع قوى الجبهة وذلك لما ظهر من نفور بين العناصر المؤلف منها الجيش ، فمثلا رفض الافرنسيون بتاتا العمل تحت قيادة انكليزية لما جرى بينهم في سوريا ووهران ودكر ، وهددوا باعلان الثورة اذا صممت على ذلك وفاضطررت الى أن أكتفي بوجود ثلاث قيادات: للجيش الانكليزي العامل في طرف الجبهة الشمالي ، قيادته الانكليزية وللجيش الفرنسي العامل في الوسط ، قيادته الفرنسية وللجيش الاميركي العامل في الجناح اليميني الى الجنوب ، قيادته الاميركية وللجيش الاميركي العامل في الجناح اليميني الى الجنوب ، قيادته الاميركية على أن يعمل الفرقاء الثلاثة في خط جبهة واحدة ، ولا يخفى أن موقفا كهذا محفوف بالخطر ولأتلافاه صممت أن أتخذ لنفسي قيادة قريبة من الجبهة محفوف بالخطر ولأتلافاه صممت أن أتخذ لنفسي قيادة قريبة من الجبهة

أقضي فيه ما استطعت من الوقت ، وعينت الجنرال ترسكت ممثلا شخصيا لي حتى اذا غبت قام بما يقتضيه الامر من المحافظة على وحدة العمل والانسجام .

بقي الحال على هذا المنوال الى اواسط كانون الثاني حينما قامت وحدة المانية قليلة بهجوم عنيد على جبهة الفرنسيين وأجبرتهم على التراجع حتى نشأ عن ذلك وضع محفوف بالخطر ، مما دعا الى اجراء جديد في توزيع القوى وسد الثغرات ، ولكي لا تنشأ حالة خطرة اخرى أصدرت أمرا حاسما بتعيين الجنرال اندرسن قائدا عاما على كلل الجبهة ، ثم قمت بزيارة شخصية للجنرال جوان قائد القوات الفرنسية لاتأكد من قبوله تسلم الاوامر من الجنرال اندرسن ، اطلعت فيما بعد الجنرال جيرو على ما اتخذت من اجراءات وترتيبات ، فلم يمانع لان الحاجة الى مثل ذلك كانت واضحة ،

عندما تسلم اندرسن القيادة كانت جبهتنا تمتد من بيزرتا شمالا الى قفصا جنوبا في خط رقيق ضعيف تتألف جنوده من وحدات مختلفة العناصر والاهداف يجمع بينها غرض واحد وهو سحق الالمان ولكنه لم يكن لدينا قوات احتياطية على أهبة الاستعداد لسد الثغرات التي قد يحدثها العدو ولذلك لم نستطع سد الثغرة التي أحدثها الالمان في الجبهة الفرنسية الا بعد أن نقلنا عدة وحدات أميركية مجازفين باضعاف خطهم وعلى أن انكسار الفرنسيين لم ينشأ عن نقص في الجرأة والاقدام وانما عن ضعف في المعدات الحديثة وفأيقنا أننا سنبقى في هذه الوضعية القلقة الحرجة الى أن يصلنا المدد من انكلترا والمناس الكليرا والكليرا والكيرا والكليرا والكليرا والكيرا والكليرا والكيرا والكليرا والكيرا وال

أما في الحقل السياسي فلم يستطع المستر ميرفي ورفيقه هارولد ماكميلان ممثلا انكلترا أن يفعلا شيئا من الاصلاح في الوضعية مع ما بذلاه من جهد لاصطدامهما بألاعيب دارلان الخطر أولا ثم لما أبداه الجنرال جيرو من عدم مبالاة بالناحية السياسية ، ولتهرب شاتل ونوغيس من اجراء أي تبديل في الادارة • وكلما ألححنا بتعديل القوانين واصلاح الوضع أتتنا الشكاوي عن

العسف والظلم وهضم التحقوق ، وذلك لانعدام النوايا الحسنة ، وللاسراع بالوعود والابطاء في التنفيذ · وعندما حاولنا تنحية العناصر المشبوهة لم نستطع أن نجد من يحل محلها وكيفما تصرفنا لم ننس بأنا في بلاد حليفة لا حق لنا في التدخل في امورها الداخلية · ولكنا من البدء أفهمنا دارلان أن يصفى شاتل حاكم الجزائر ونوغيس وزير سلطان مراكش ·

لم ننل في هذا المشكل أي مساعدة من قبل الجنرال جيرو ، وذلك لانه يكره السياسة وابوابها الملتوية ومخارجها الخداعة ، ولا يهتم لشأن اقامة نظام ديموقراطي بل انحصر همه في الحصول على المؤن والذخائر لانشاء فرق مقاتلة ، فعرفنا أن نواياه حسنة ولكن مواهبه الادارية ليست على ما نرغب،

لقد اغتيل دارلان في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول ، وفي نفس اليوم الذي عدلت فيه عن القيام بهجوم في شمالي بلاد تونس وكنت في مركز قيادة الفيلق البريطاني قرب بيجا حينما وصلني خبر موته ، فسافرت في الحال الى الجزائر ، ووصلتها بعد ثلاثين ساعة من السفر المتواصل في طقس ممطر شديد البرودة و

تقتصر معرفتي بالاميرال دارلان على مدة سنة أسابيع فقط ، لكن ما اشتهر عنه من تعاونه مع هتلر جعلني أن أكون شديد الحذر منه ، ولكن والحق يقال آنه في أثناء المدة التي قضاها كحاكم اداري لكل شمالي افريقياالفرنسية لم ينخل بعهد واحد مما وعد ، ومع ذلك فان شخصيته لم توح بالثقة وموته خلق لى متاعب جديدة •

أول ما فكرت فيه أن أعمل على احلال الجنرال جيرو محل دارلان ، ولكني ترددت خوفا من أن يقال انا كالنازيين نقيم حكومات من صنعنا في بلادليست لنا ، مع أني تأكدت منذ البداية من اخلاص واستقامة جيرو ، أردت أن آخذ رأي السؤولين الفرنسيين في من يحل محل دارلان ، فقالوا جميعا بتنصيب الجنرال جيرو حاكما اداريا لشمالي افريقيا ، ففعلت رغم عدم ثقتي بمواهبه

الادارية · وعندما زارني فيما بعد كان أول طلب وجهه الي أن لا أعامل افريقيا الشمالية كبلد محتل بل كبلد حليف · فتوجيه مثل هذا الطلب من شخص كنت أعتقد أنه يدرك شعورنا نحو هذه البلاد هزني من أعماقي ·

ان الشخصين اللذين لم ينالا تقتنا هما شاتل حاكم الجزائر ونوغيس وزير مراكش ، وذلك لطرقهما الملتوية وعدم اخلاصهما لقضيتنا ومنذ البدء وافق دارلان على عزلهما ، ولكنه نصح بالتريث ، لان نفوذهما بين القبائل كان عظيما ، ولا سبيل الى صرفهما الا بعد ايجاد من يكسب ثقة القبائل وعطفها .

## القيالقامن

## الحمالة التونسة

وردتنا الانباء في شهر كانون الاول بأن الرئيس روزفلت والمستر تشرشل رئيس وزرا، بريطانيا العظمى سيأتيان خلال كانون الثاني الى الدار البيضاء ليعقدا مؤتمرا، وعلمنا أن عددا من الخبراء المدنيين والعسكريين سيصحب كلا منهما، وطلب منا أن نهي، أمكنة صالحة لاسكانهم وتسهيل مهمتهم •

لم أدرك قط الغاية التي صمم الرئيسان من أجلها عقد المؤتمر في افريقيا حيث لا يزال يكمن بعض الخطر على حياتهما • ولربما كان السبب توقع مجيء ستالين للاجتماع بهما • أو قد يكون السبب سيكولوجيا لجعل الرأي العام العالمي يتيقن ان الحلفاء يعلقون أهمية كبرى على احتلال شمالي افريقيا ولم يعد مجال للمحور أن يبقى فيها • كان لا يزال يومئذ في مقدور القاذفات الالمانية الوصول الى تلك الناحية كما كان لا يزال عدد من السكان غير راض عن نزولنا وسياستنا ، وقد يقوم أكثر من واحد من متعصبيهم بأدوار عنيفة وخيمة العواقب ، ومن أجل ذلك تناولت الاستعدادات والترتيبات عدة أمور أهمها الاحتفاظ بسرية المؤتمر والمحافظة على حياة المؤتمرين الغالية •

عقد المؤتمر في الموعد المعين · وجرى أثناء البحث والدرس احضار عدد كبير من الضباط والجنود الاميركيين والبريطانيين للادلاء بمعلوماتهم وصرفت أنا يوما كاملا في المؤتمر بعد سفرة طرأ عليها خطر مفاجيء لم يكن في الحسبان

وذلك لأن محركان من محركات الطائرة توقفا عن العمل مما جعل النقيب جاك ريدي السائق أن يأمر بتوزيع المظلات علينا وبقائنا وقوفا بقرب المخارج ، حتى اذا ما دعت الحاجة قفزنا وقد قطعنا مسافة آخر خمسين ميلا ونحن على تلك الحال ، عادت الذاكرة بي في أثنائها الى أيام التلمذة حين عطبت احدى ركبتي في احدى مباريات كرة القدم ، وخفت أن الضعف الذي ما زال عالقا بها قد يسبب لي بعض الضرر والخطر وكم كنت سعيدا عندما وصلت قدماي الارض بحالة طبيعية ،

لم أبق في المؤتمر أكثر من يوم واحد ، لتراكم الاشغال علي في أمكنة أخرى ولكني اطلعت فيما بعد على ما جرى فيه من الجنرال مارشال الذي زارني في الجزائر ولكني كنت قد شرحت للمؤتمرين الحالة العسكرية في شمالي افريقيا ، ووصفت لهم الاحوال التي أجبرتنا على ايقاف هجومنا في الشمال، وذكرت كيف أنا نقوم بجهد لاعداد الفيلق الثاني الذي بدأ يعسكر في منطقة طبسا ، كي نتمكن من القيام بهجوم على غابس وصفاقس الواقعتين على الشواطي، الشرقية من تونس ، اذا سنحت الفرص في المستقبل ومما ذكرته أن الغاية الرئيسية من تمركز الفيلق الثاني هنالك هو حماية جناحنا الايمن واذا سمحت الظروف نقوم بالخطوة الثانية وهي الزحف شرقا الى البحر والم

عندما كنت أشرح ذلك ، قاطعني الجنرال الكسندر اذ قال يجب أن نسقط من فكرتنا عملية الزحف من طبسا شرقا لأن الجيش البريطاني الثامن على وشك أن يحتل طرابلس ، واذا كان المرفأ لا يزال صالحا للاستعمال فانه سيتمكن من الوصول الى جنوبي تونس في أوائل شهر آذار، فسرنا الحبر •

جرى لي حديث طويل مع الجنرال مارشال ومع رئيس الوزرا، وغيرهما ، وعند المساء وصلني ان الرئيس روزفلت يود أن يلتقي بي على انفراد • فكانت تلك واحدة من عدة مرات اجتمعت فيها بالرئيس لنتحدث منفردين •

فألفيته مزهوا متفائلا يتدفق حيوية ، وأعتقد أن مرحه ذلك صادر عن تمكنه من الافلات لبضعة أيام من مشاغل الدولة في وشنطن وحضوره مؤتمرا في زاوية نائية محفوفة بالخطر ، كانت لا تزال منذ شهرين ساحة للمعارك • ورأيت أنه مع شدة انتباهه واهتمامه بالمشاكل التي تواجه الحلفاء حاليا كثيرا ما كان يضرب بأبصاره نحو المستقبل البعيد ليتمكن من وضع اسس لحل المشاكل التي ستطرأ بعد توقف القتال واعلان الهدنة • وأبدى اهتماما خاصا عندما أطلعته على انطباعاتي بخصوص بعض شخصيات فرنسا ، وعلى الاخص جيرو ، وبواسون ، وديغول وفلاندان الذي لم تسنح لي الظروف لمقابلته بعد •

راجعنا في خلوتنا ما نشأ من مواقف عسكرية وسياسية في مدة العشرة أسابيع الاخيرة و فأبدى سروره بما أحرزناه من نجاح ، ولكن عندما أخذت أسرد على مسامعه ما قد نتعرض لله من نكسات في فصل الشتاء ، بدا عليه الشك بأنني أتوجس خيفة أكثر من اللازم و واتفقت وجهتا نظرنا على أن قوات المحور مهما كانت ضخمة في شمالي افريقيا لن تستطيع الصمود كثيرا أمام الجيش الثامن البريطاني وجيشنا الزاحف من الغرب ولكن ظهر أنه يتوقع نهاية المحور بأسرع مما يمكن و ثم وجه فجأة الي سؤالا عن الوقت الذي أتوقع فيه استسلام جيش العدو في شمالي افريقيا ، فلفظت أعظم نبوءة صدرت عني طيلة مدة الحرب ، اذ قلت : « ١٥ أيار » وحينما التقيت بالجنرال الكسندر وأخبرته عن نبوءتي ابتسم وقال : « ٣٠ أيار » و

تبينت من حديث الرئيس روزفلت أنه لم يميز بين وضعيتنا في شمالي افريقيا ووضعية جيش محتل احتلالا عسكريا ، لأنه كان عندما يتطرق الى ذكر الخطط والاجراءات التي تتعلق بالسكان وبالجيش هناك ، يلوح باصدار الاوامر والتعليمات وفرضها • فرأيت أن أذكره بأننا اتفقنا منذ البدء على دخول المنطقة على أساس أقرب الى التحالف منه الى الاحتلال بقوة السلاح ، ولذلك فاننا نحاول بحنكة أن ندخل اصلاحات أساسية على وضعية الحكم ونسهل الامر لقيام حكومة شعبية • فوافق بالطبع على ذلك ، وذكر أنه هو نفسه اشترك في وضع هذه السياسة من قبل • ومع ذلك بقي عندما يتحدث

عن المشاكل الداخلية يتكلم بلغة الفاتحين • ولو كان الامر كما تصور لهانت المهمة • واقترح متى اتفقنا مع الفرنسيين على اعطائهم المؤن والاسلحة والذخائر،أن نشترط عليهمأن يسهلوا لنا أمر استخدام القواعد ، والاستعانة بالاشخاص في بلادهم لنتمكن من القضاء على الهتلرية ، ولم يسه عن وجوب ابعاد الشخصيات الفرنسية التي ليست على مشربنا عن مسرح السياسة والادارة • واذا رفضوا ذلك نمنع عنهم ما يطلبون • وأبدى رغبته في الاحتفاظ ببواسون كحاكم على افريقيا الغربية الفرنسية •

كانت أهم نقطة وردت في حديثه بالنسبة لي ثباته على الخطة الاستراتيجية الرئيسية ، وهي القيام بغزو اوروبا عبر القنال الانكليزي • واعتبر ان النصر الذي سنجنيه في افريقيا ليس الا مقدمة للامر الاعظم وهو غزو اوروبا من الشمال ، والزحف شرقا حتى يتم القضاء على الجيش الالماني •

عندما التقيت بالستر تشرشل فيمابعد ، سمعت منه نفس الشيء اذ قال: « أيها القائد ، لقد سمعت بأننا نحن البريطانيين نود أن نسقط عملية الغزو الكبرى من الحساب ، فذلك ليس بصحيح • فقد أعطيت وعدا ، واني مصمم على المحافظة عليه ، ولكن الآن لدينا فرصة مجيدة يجب أن لا ندعها تفلت ، وحينما يحين الزمن فان بريطانيا مستعدة أن تقوم بأكثر من قسطهافي الغزو»

راودت الرئيس روزفلت آمال بأن يتمكن من ايجاد حل سريع للمشكلة السياسية الفرنسية ،وذلك باجراء صلح بين الجنرالجيرو والجنرالديغول لشعوره بالقدرة على اقناع الطرفين بطرح خلافاتهما جانبا من أجل مصالح فرنسا وفي أثناء الحديث أدهشتني مقدرته على استيعاب تفاصيل الامور للاستفادة منها في حينها وفسماعه بأن أخي ملتون قد زار افريقيا ومكثفيها زمنا ، جعله أن يعينه في مركز سياسي للاستفادة من خبرته وأعاد على مسمعي جملا كثيرة كنت قد رفعتها اليه بتقاريري عندما اجريت الاتفاق مع دارلان وقال بأنها هدأت من روع الكثيرين الذين كادوا أن يحسبوا أنا نسير بتؤدة نحو الفاشية و

لم يصدر تصريح الرئيس روزفلت والمستر تشرشل بصدد مبدأ التسليم بدون قيد او شرط الا بعد مغادرتي الدار البيضاء ببرهة غير وجيزة • لكن الامر الذي همني من البدء هو القرار الذي اتخذ بأن تصبح قوات الجيش الثامن البريطاني بجميع اسلحتها بعد أن تدخل الاراضي التونسية تحت امرتي • سمعت شيئا من ذلك عندما حضرت المؤتمر ، ولكن القرار بلغ التي رستميا عندما أتى الجنرال مارشال لزيارتي في الجزائر ، على أن يصبح الجنرال الكسندر مساعدا لي في قيادة البر ، ويبقى الاميرال كننغهام رئيسا للبحرية والمارشال تدر رئيسا للقوات الجوية • وأن يعمل بموجب هذا القرار في أوائل شهر شباط •

سرني اتخاذ هذا القرار المهم، لا لشيء سوى أنه يوحد القوى ويخلق وضعية جديدة تمكنني من استعمال الوسائل الفعالة لتحطيم قوات المحور بأسرع مايمكن وقسد أخبرت الرئيس روزفلت والجنرال مارشال عن سروري بتوحيد القيادة وعبرت عن شعوري بأني مستعد لأن أخدم تحت قيادة الكسندر اذا استصوب الامر قلت ذلك لأنه بعد أن يندمج الجيشان يصبح عدد القوات البريطانية المقاتلة أكثر من القوات الامركيسة ، فمن العدل اذا أن تصبح القيادة لبريطاني لا لامركي وفي النهاية ابدى جميع المفرقاء ارتياحهم لتوحيد القيادة والترتيبات التي أجريت وأما القرار المهم الذي اتخذه المؤتمر أيضا فكان اجراء الاستعدادات لغزو صقلية بعد أن تتم عملية القضاء على قوات المحور في شمالي افريقيا و

قضينا ما تبقى من كانون الثاني وأوائل شباط في تعديل خطواتنا وتقويتها بالرجال والمعدات التي ما فتئت تصل باستمرار · ولكن بعض الهجمات التي قام بها العدو آنا هنا وآونة هناك عرقلت تجمع قواتنا بالصورة التي ابتغيناها ·

بعد انتهاء مؤتمر الدار البيضاء جاء كل من الجنرال مارشال والاميرال كنغ لزيارتي في الجزائر ، حيث تسنى لنا نحن الثلاثة أن ندرس الحالة من جميع وجوهها • وأدرك كل منا الخسارة التي نتجت من عجزنا عن

القيام بالهجوم الذي وضعنا خطته للاستيلاء على مدينة تونس · ولكن الفشيل في ذلك يجب أن لا يكون مبعثا على اليأس ·

توقعت وصول الجنرال الكسندر والمارشال تدر الى تونس في أوائل شباط ، وكنت اعلق على ذلك آمالا كبارا في حل بعض المساكل الفنية في توحيد قطاعات الجبهة ، وذلك لانشغال الجنرال اندرسين قائد الجيش البريطاني الاول في الشمال وعدم تمكنه من الاتصال الفعال بالقطاعات الوسطى والجنوبية ، بينما جعلتني ضاآلة وسائل التنقل شرقا وغربا في شمالي افريقيا غير قادر على تلافي النقص في تنسيق الخطط بين جبهات الشمال والجنوب ، فمجيء الكسندر يحل المشكلة بطريقة عفوية ،

همني أن أفهم كلا من اندرسن وفريدندال بوضوح ان الغاية الرئيسية من وجود قواتنا في جنوب تونس هي دفاعية لتأمين حياتنا ضد أي هجوم مباغت ، ولحماية المطارات الواقعة قرب خط القتال ، ومن أجل ذلك ركبت الجو في الثامن عشر من كانون الثاني الى قسطنطينة للاجتماع بالجنرال اندرسن والجنرال فريدندال والجنرال جوان ، وغيرهم منضباط الاركان ، وبلغت اندرسن ان يحتفظ بفرقه الآلية على قدم الاستعداد لصد أي هجوم ، ومنع أي تغلغل في صفوفنا ، وأخبرته بأني فهمت أثناء وجودي في مؤتمر الدار البيضاء ان تقدم قوات الجيش الثامن السريع غربا يجعل في مؤتمر الدار البيضاء ان تقدم قوات الجيش الثامن السريع غربا يجعل مهمتنا الرئيسية الاحتفاظ بقوتنا سليمة الى أن يحين الوقت للقيام بهجوم حاسم من الغرب والشمال ، بينما يقوم الجيش بهجومه من الجنوب ، فتحصر قوات المحور بين فكي الكماشة ، هذا على اني لا أمانع في اجراء غارات صغيرة لاقلاق العدو ، على أن لا تؤدي الى الاخلال بالتوازن ،

في احدى رحلاتي الى الجبهة كررت ، في أوائل شباط ، أوامري للجنرال اندرسن بأن يحتفظ بقواته المصفحة وأن لايفعل شيئا يقلل من فعاليتها ولكن تكرر الهجمات الالمانية على الجيش الفرنسى وتغلغل الالمان في صفوفنا

شاحنات أميركية تسير على طرقات فرنسا

جعل اندرسن غيير قادر على أن يتقيد بأوامري كاملة ، لأنه أجبر على تعديل استعمال بعض الوحدات الاميركية أو البريطانية لسد الثغرات •

بلغنا في أوائل شباط ان العدو يقوم باستعدادات واسعة لاجراء هجوم جانبي واسع النطاق على قواتنا ولتحقيق أغراضه سحب وحدات قوية من جيش رومل في جبهة طرابلس للاشتراك في العملية تحت قيادة الجنرال فون آرلن في تونس و ذكرت المعلومات الاولية أن الهجوم سيحدث في ممر فندق و فأمرنا بتشديد الحراسة على المرات جميعها وبالاحتفاظ بقواتنا على قدم الاستعداد ، لا سيما الواحدات الآلية والمصفحة منها حتى نستطيع أن نلاقي هجومهم من حيثما أتى بهجوم أشد و

بعد درس وضعيتنا في الجبهة رأينا أن أضعف نقطة في خطنا هي تلك التي يحتلها الفيلق الاميركي الثاني ، لأنها تمتد على مسافة طويلة من قفصه جنوبا حتى فندق شمالا • فرأيت أن أنهي اجتماعاتي مع وفود المؤتمر التي أتت الى الجزائر وانتقل بسرعة الى تلك الناحية لأدرس الوضعية وأعد الترتيبات التي من شأنها أن ترد الهجوم ، خصوصا حينما علمت أن الجنرال الكسندر لن يتمكن من الوصول الي قبل السابع أو الثامن من شباط ، فلم أر بدا من أن أتسلم القيادة الفعلية شخصيا ، مع أني كنت قد عينت الجنرال اندرسن قائدا عاما على الجبهة كلها منذ عدة أسابيع •

غادرت مدينة الجزائر بعد منتصف ليل الثاني عشر من شباط ، وعقدت عدة مؤتمرات في الطريق للتباحث في أمر الهجوم الالماني • وأخيرا وصلت مركز قيادة الجنرال فريدندال بعد ظهر الثالث عشر منه • كانت رحلتي الأولى وأنا أضع اربعة نجوم على كتفي ، لأني ترقيت في الحادي عشر من الشهر •

اتخذت قيادة الفيلق الثاني مركزا لها في واد سحيق يصعب الوصول اليه يقع الى الجنوب من طبسة ولكنه بعيد عن الخط الحربي فلما وصلته سمعت صوت المطارق ورنين المعادن ، وعندما سألت عن الخبر قيل لى ان المهندسين أمروا بحفر نفق في جانب الجبل لحماية ضباطأركان

م \_ ٧

حرب الفيلق • وعندما سألت عما اذا كان المهندسون قد أعدوا خطوطا دفاعية في المقدمة أجابني أحد الضباط الشبان أن مسؤولية اقامة خطوط دفاع في خطوط النار الاولى تقع على مهندسي الفرقة المعسكرة هنالك • فكانت تلك هي المرة االوحيدة التي شاهدت فيها هيئة قيادة الفرق مهتمة بخلاصها ألى درجة انها التجأت الى حفر نفق للنجاة • ومن ثم قمت بجولة تفتيش على الخطوط الاولى يصحبني الزعيم روسل أحد مساعدي الجنرال فريدندال ، وكان االفيلق الثاني يتألف يومئذ من الفرقة المصفحة الاميركية الاولى ، ومن فرقة المشاة الرابعة والثلاثين •

رأيت أثناء جولتي في الخطوط أشياء كثيرة تدعو الى القلق ، أولها وأهمها الشعور بالاطمئنان والتراضي الى حد اهمال اقامــة وسائل دفاعية في الممرات الحساسة ، وثانيها التكاسل عن التمرين والتدريب ، وثالثها عدم بث الالغام ، ثم لما لمت المسؤولين على عـدم زرع الالغام أخرج القائد المسؤول خريطته من جيبه مختالا ليريني انه سيبدأ بعملية زرعها عما قريب ، ولابد من القول ان اختباراتنا في شمالي القطر التونسي علمتنا انه باستطاعة العدو اقامة مواقع دفاعية متينة بعــد احتلاله لبقعة ما بظرف ساعتين ، وذلك ببثه للالغام وأقامة اعشاش لرشاشاته وتوزيع وحداته على الامكنة الحساسة حتى لانتمكن من زحزحته عنها ، فسها ضباطنا عن الاخذ بمثل هــذه الدروس الفنية في اللحرب ، ولذلك أصدرت أوامري بتلافي الاخطاء والاهمال في الحال ،

كان أكبر خطأ اكشفته هو ان الفرقة الاولى المصفحة الامبركية لم تكن في وضعية مركزة تستطيع أن تعمل بفعالية كوحدة كاملة ، وذلك لان الجنرال الندرسين قد أمر بأن يعسكر نصفها قرب فندق حيث توقع ان يحدث هجومالعدو الرئيسي واحتاط للامر بأن يحتفظ به كقوة احتياطية تحت قيادته مباشرة يشركه في المعركة في الساعة الحاسمة ، وما تبقى من الفرقة جرى توزيعه الى وحدات منتشرة في كل انحاء جبهة الفيلق الثانى ولفرقة حرى توزيعه الى وحدات منتشرة في كل انحاء جبهة الفيلق الثانى و

فلم يبق تحتقيادة جنرال الفرقة وورد الا بضع سرايا من الدبابات الخفيفة ولما زرت الخطوط والامامية الواقعة بين مكنسة وممر فايد لفت نظري اقدام ضابط اميركي ، فعلقت على صدره وساما قبل أن يقوم الالمان بهجومهم بثلاث ساعات عند ممر سيدي أبو زيد •

أسندت قيادة احدى الوحدات المصفحة الى صديق قديه لي يدعى الجنرال بول روبنت ، ليحرس مدخل وادي قرب فندق • ومن البلية انه اعتقد بأن هجوم الالمان لن يكون من تلك الزاوية ، واستنتج ذلك من التقارير التي رفعها اليه بعض الكشافة الذين تجولوا بعيدا في مقدمة الخطوط ولم يعثروا على أثر للعدو • فاقتنعت بدقة تقريره وأخبرته بأني سأدرس القضية في اليوم التالي في مركز قيادة الفيلق •

صرفت ماتبقى من الليل اتبادل وجهات النظر مع الضباط لاصمم على الاوامر التي سأصدرها الى اللجنرال فريدندال • ثم رجعت من جولتي التفتيشية قبل اللغجر ، وتوقفت عن المسير عند صبيتله لأني سمعت بعض الطلقات المتفرقة • ثم تابعنا المسير نحو مركز القيادة ، ولكن سائقي استسلم الى سلطان النوم ورمانا في حفرة لم تسبب لنا اضرارا لانها ليست عميقة • ولما وصلنا الى مركز القيادة تحققنا ان الهجوم الالماني قد بدأ دون أن يتيح لى الوقت أن أجري تعديلا في مراكز القوى •

بدأت التقارير الصحيحة عن مصدر الهجوم واتساعه ووجهته تصل بالتتابع من الجنود الاميركيين الى الجنرال اندرسن ، ولكن لهم يصدق ضباط الاركان هنالك ما جاء بها لاعتقادهم بأن الهجوم سيبدأ من فندق وليس من فايد وسيدي أبو زيد ، فبقي الجنرال في حيرة من أمره حتى انه لم يتخذ شيئا من الاجراءات الفعالة لصد الهجوم الا بعد ان تضخم وتطور الى درجة خطرة جدا ،

لما عرفت أن الهجوم قد وقع أدركت انه لابد من ارسال المدد بسرعة ، فلذلك رجعت الى مركز قيادتي في الجزائر واصدرت اوامري بأن يتوجه كل جندي شرقا نحو الجبهة لايقاف زحف العدو ، ثم رجعت الى الجبهة



الهجوم المضاد في قصرين الهجوم المضاد في قصرين الجبهة في كانون الاول ١٩٤٢ الجبهة في ٣٣ شباط ١٩٤٣ —> الهجوم الالماني الوحدات الفرنسية

وعرفت ان الاميركيين قاتلوا قتالا غير مجد ابان تراجعهم ، واضطروا الى اخلاء ممر قصرين الحصين ، لانهم اولا لم يقدروا أهمية الدفاع عنه ، وثانيا لم يدروا كيف يثبتوا في وجه هجوم عنيف كالذي وجهه العدو اليهم ، فولوا الادبار ، وأخيرا تلاشت الصدمة المباغتة وأخذت أعصاب جنودنا تهدأ ، وبدأوا يأخذون الاحتياطات للوقوف في وجه العدو ،

اجبرنا على اخلاء المطار الامامي الواقع قرب ثالا ولكن دون ان نخسر شيئا لا في الطائرات ولا في الرجال والوقود · وفيما وراء طبسا بقليل يوجد مطار آخر قرب نقطة مواصلات مهمة رأى الفيلق الثاني من الضروري الاحتفاظ به مهما كانت التضحيات · والى الشمال قرب ثعله استطاعت

الفرقـــة الرابعة والثلاثون أن تثبت وتؤخر زحف الالمان ، الى أن وصلت الدبابات والمدفعية الانكليزية من الشمال وأخذت تدك بقوة وشدة رأس الرمج الالماني الشمالي • وشاركتها مدفعية الفرقة التاسعة الاميركية في ذلك • وفي الحادي والعشرين من شهر شباط بدأ الضعف يظهر عــلى الهجوم واتضح لنا ان العدو قد استنفد عزمه وأخـــذ يعاني من صعوبة المواصلات ونقص في تموين وحداته الامامية • وغدت قواته الكائنة الى الغرب من قصرين مكشوفة لاي هجوم نشنه عليها من تلك الناحية •

في الثاني والعشرين تمكنا من وقف تقدم العدو تماما · فقال لي الجنرال باتن الذي يهوى المقارنة بين المعارك في التاريخ · « لو قرأ الجنرال فون ارنيم تاريخ معركة قلعة ستدمات التي جرت ابان الحرب الاهلية الاميركية لما عرض نفسه لنيران وحداتنا الاحتياطية التي ستتألب عليه وتجعل تراجعه داميا ومعرضا لخسائر باهظة » ·

في المسية ٢٢ شباط تحدثت الى الجنرال فريدندال قائد الفيلق الثاني واخبرته ان الالمان اصبحوا عاجزين عن تطوير هجومهم ، ولذلك يمكنه أن يقوم ببعض الهجمات المحلية التي تسندها المدفعية للتعجيل في زعزعة وضعه ، لكن فريدندال اعتقد أن العدو سيقوم بمحاولة هجومية ثانية في ظرف ٢٤ ساعة ومن الافضاله ان يحتفظ بقواته لرد الهجوم ، فلم انازعه في ذلك ، مع انه صعب علي ان نفوت على انفسنا فرصة ضرب العدو عندما انكشف جانبه عند ممر قصرين ،

اتضح في اليوم الثاني أن الالمان قسد ارتدوا من الهجوم الى التقهقر وتمكنوا من سحب معظم قواتهم تحت جنح الظلام وتحت ستر الضباب في صباح اليوم التالي، ولكن جيشنا أخذ يشدد من ضغطه عليهم في سائر انحاء الجبهة حتى أوصلهم الى الخطوط التي خرجوا منها • ولم يجرؤوا بعد ذلك أن يقوموا بأي هجوم معاكس آخر •

حضر الجنرال الكسندر عمليات المرحلة الاخيرة من المعركة ، وبالفعل تسلم شؤون القيادة فيها ، فظهرت لي مؤهلاته العسكرية الممتازة • ومنذ

ذلك اليوم جعلت منزلته ترتفع وتنمو في نظري كل مدة الحرب وعندما تباحثت معه عن أسباب نجاح الهجوم الالماني في المرحلة الاولى تبين ان الكثير من المسؤولية يقع علي شخصيا لاني لو أمرت القوات الفرنسية التي انضمت الى صفوفنا بأن تعمل تحت قيادة اندرسن لاستطعنا من البدء تدارك حالة الفوضي التي نشأت عند عدم انسجام القيادة وزيادة على ذلك كسان يجب علي أن أحصر قوات الفيلق الثاني الاميركي في الجنوب في مساحة أقل بكثير مما فعلت كي تبقى وحداتها متقاربة متماسكة تستطيع ان تعمل ككتلة واحدة في حالة أي خطر طاريء الى ان تقترب قوات البخرال مونتغمري من الشرق ولان وجودنا هنالك ليس لغاية توسعية بل للتمكن من الدفاع عن المطارات الاماميسة ولا يصبح وجودنا ضروريا الا متى وصلت قوات الجيش الثامن الى جنوب تونس ولانه حينئذ نقوم بحركة جانبية عسلى العدو ونضربه من الشمال الغربي بينما يكون منشغلا في اشتباكه مع البريطانيين والذي جعل للمطار الامامي قرب ثلبتا ميزة خاصة في نظرنا وجوده في منطقة رملية لا تعطله الامطار و

ترجع الاسباب الفنية لتضعضع موقفنا الى عوامل أربع ، أولها وأهمها الاحوال الحتمية التي حالت دون قيامنا بالهجوم الذي رسمناه لاحتلال الشواطيء الشمالية من القطر التونسي • لان فشلنا في تطبيقه عمليا أتاح الفرصة لعدونا أن يتمركز هنالك ويهاجمنا ، ولسو اعترفت من اوائل تشرين الثاني بعجزنا عن احتلال المنطقة والتزمنا خطة الدفاع لمسا ماعت الجبهة ومكنت العدو من احرازه ذلك النجاح الموقت •

والعامل الثاني الرئيسي هو ما ارتكبته وكالات اخبار جيسنا من أخطاء، لان المسئولين فيها سبق واعتقدوا بصحة خبرية وصلت اولا ومن شم اغمضوا آذانهم وابصارهم عما ورد فيما بعد من معلومات تعاكسها • فقد استقر في ذهنهم ان العدو-سيقوم بهجومه من فندق • ثم أتت الاخبار من رجال الاستكشاف عندنا تقول بأنهم راقبوا حركات عن كثب ولم يروا أي تجمعات المانية • ومعذلك بقيت دائرة استخباراتنا تؤكد أن الهجوم سيمر في فندق • مما جعل القائد أن يركز قواته في الامكنة النائية •

والخطأ الثالث نتج عن عدم تمكننا فهم العدو وما يملك من امكانيات ووسائل فتقاعسنا عن أخذ الاجراءات التي من شأنها رد كيده الى نحره والحالة في جبهة الفيلق الثاني كانت تتطلب وضع وحدات خفيفة استكشافية في الممرات الجبلية لتؤخر زحف العدو عدلى ان تبقى قواتنا الآلية الضاربة معبأة في المؤخرة ، حتى اذا استطاع العدو اختراق أي ممر تعاجله بضربات مركزة سريعة ومع أن اوامري كانت واضحة في ذلك فأن المعلومات الخاطئة وشدة حذر القادة المحليين ضربت بأوامر القيادة المعامة عرض الحائط ووزعت قواتنا الآلية المتحركة في عدة نقط ، ولذلك المستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم وحدا الهجوم وحدا الهجوم والهجوم والمستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم والهجوم والمستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم والهجوم والمستكين ضربت بالهجوم والمستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم والهجوم والمستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم والهجوم والمستكين في عدة نقط والمستكين في المستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم والمستكين في عدة نقط والمستكين في عدة نقط والمستكين في المستطع أن تبدي مقاومة فعالة عندما وقع الهجوم والمستكين في المستكين المستكين في المستكين في المستكين في المستكين في المستكين في المستكين ا

والسبب الرابع هو عدم الخبرة العسكرية وعلى الاخص بين ضباطنا ، وذلك لأن الفرق الاميركية التي واجهت الهجوم لم يتسن لها التدريب الفني الخشن الذي أدخلته حكومةالولايات المتحدة على جنودها بعدأن دخلت الحرب، لانهم نقلوا بسرعة الى المملكة المتحدة ، وبما ان وسائل النقل كانت لا تزال مضطربة لم نستطع أن نسلمهم الاسلحة ليتدربوا على استعمالها ، فمرت عليهم أكثر أيام سنة ١٩٤٢ دون تدريب ، وقد ظهر هذا النقص بين الضباط والجنود مع أنه لم يبد عليهم أي نقص في العزم والاقدام ، وعلى كل ان الفرق التي غادرت الولايات المتحدة بعدهم كانت أفضل خبرة وتدريبا في الحرب وابدت ثباتا وصلابة عندما اشتركت في المعارك ،

لقد دفعنا ثمنا باهظا لما تعلمناه ، على أن ذلك الثمن لم يذهب كله عبثا ، لاننا استطعنا بعد أن أحرزنا النصر أن نسترجع الاسرى الذين وقعوا في يد الالمان ابان هذا الهجوم وما حسرناه في الارواح والمعدات منذ تمكن العدو من اختراق صفوفنا حتى تقهقر الى خطوطه لم يقل عما فقده هو في رجاله ومعداته لان الخسائر الاميركية بين الرابع عشر من شباط والثالث والعشرين منه بلغت ١٩٨ قتيلا و ٢٦٢٤ جريحا و ٢٤٥٩ أسمرا ومفقودا ٠

ان الاسبوع الذي قام فيه العدو بهجومه كان منهكا للجسد ومقلقاللافكار لانه اذا ما انتقلت المبادرة لايدي العدو فإنها تترك حالة من التوتر والقلق

اذ قد تؤدي الى عواقب وخيمة غير معروفة المدى ، ولا يستطيع انسان في مثل هذه الحالة مهما كانت معنوياته قوية وثقته متينة الا أن يتأثر بهول الصدمة وتتسرب الافكار المخيفة الى ذهنه •

وضعت معركة قصرين حدا لمرحلة ، وفتحت الباب أمام مرحلة أخرى في تونس ، لانه بعد أن أجبر الالمان على التراجع اصبحوا أعجز من أن يقوموا بأي هجوم كبير آخر ، بل اكتفوا بالقيام بهجمات شديدة محلية دامية على الجيش البريطاني الاول في الشمال • فمر شهر آذار والالمان يهاجمون هنا ، ويندفعون هناك ويكرون هنالك رغبة في تعديل خطوطهم وانهاك قواتنا على أبواب بيزرته ، بينما البريطانيون يدافعون آنا وآنا يهاجمون طمعاباكتساب مواقع أفضل وانسب للقيام بالهجوم الكاسح • فاضطرت عملية الكر والفر هذه الجنرال الكسندر أن يستعين ببعض وحدات الفرقة الاميركية الاولى ، لتنقذ بعض وحداته في نزاعها المنهك • ولما وضح أمامنا أن الالمان لا يهدفون القيام بعمليات واسعة بل محلية • أخذنا نعيد تنظيم وحداتنا ، ونعدل في الادارة والقيادة ، وندمج سرايا قديمة بسرايا جديدة ، ونجري الترتيبات اللازمة للقيام بالهجوم الكبير عندما يتحسن الطقس •

بدأ مركزنا متحسن من عدة وجوه بعد انتهاء معركة قصرين وأولها أنه كنتيجة للمعركة جعلنا الفيلق الثاني المؤلف من أربع فرق أن يعسكر فيجوار طبسه حيث يمكنه أن يشكل حلقة متينة بين قوات الحلفاء في شمالي تونس وقوات الجيش الثامن الآتية من الصحراء وثانيها أن الضباط والجنود اكتسبوا خبرة وحكمة بقيت معهم الى آخر الحرب وثالثها أن أخبار المعركة هزت المسؤولين في الولايات المتحدة ، فأرسلوا لنا على جناح السرعة خمسة آلاف وخمسمائة شاحنة وكانت هذه معوانا لنا في التنقل وايصال المؤن ورابعها ان سلاح الحلفاء الجوي أخذ يتزايد ويثبت فعاليته ضد قوى المحور هذا بالاضافة الى أن الجيش الثامن في الصحراء احتل مدينة طرابلس واصلح مرفأها ، مما عجل في تلقيه المدد ومضاعفة زحفه والميزة الاخيرة هي أننا في هذه المدة أجرينا تعديد أساسيا في القيادة ليصبح الترتيب الجديد منسجما مع ما اتخذ من قرارات في مؤتمر كزابلانكا (الدار البيضاء) ومسحما مع ما اتخذ من قرارات في مؤتمر كزابلانكا (الدار البيضاء)

فأصبحت القوات الجوية الاميركية منها والبريطانية ، القاذفات والمقاتلات تحت قيادة مارشال الجو العام تدر · وعين الجنرال سباتز معاونا له ، ووضعت القوات البرية في جبهة تونس تحت قيادة الجنرال الكسندر ، فتسنى له أن يوجه كل اهتمامه الى التنظيم الفني وتنسيق التعاون بين الفرق والقطاعات والفيالق من يوم الى يوم ، ان لم يكن مقيدا بتسلم جيش واحد كما كانت الحالة مع الجنرال اندرسن ·

في اوائل شهر آذار اسندت قيادة الفيلق الثاني الى الجنرال باتون عوضا عن الجنرال فريدندال ، ولكن ذلك لا يعني انني جعلته مسؤولا عن النكسة التي اصابتنا ابان الهجوم الالماني لان المسؤولية في التقصير وقعت علينا جميعا ، لان معنويات الفيلق تطرق اليها الشك ، فرأيت أن أدعمها بتعييني قائدا مشهودا له ، وليس أليق من الجنرال باتون لمثل هذه المهمة ، ورأيت من الانسب تعيين فريدندال لتدريب الجنود في الولايات المتحدة بعد أن اشترك في المعارك وتمرس بها ، فأرسلت توصية شخصية الى الجنرال مارشال بأن يسند اليه قيادة جيش في أميركا ،

أنعشت قيادة الجنرال باتون الفيلق ضباطا وجنودا لما بدا منه من ثقة في النفس واصرار على التدريب الخشن وأصبح يلتهب شوقا للمعارك والجنود بدورهم أذعنوا مختارينالي أقسى انواع التدريب والترويض والسرعة في العمل وما فقدناه من دبابات ورجال ومعدات استعضنا عنه بما هو أفضل واصلحنا المطارات الامامية وأخذت مقاتلاتنا تستعملها بكثرة واستعملها بكثرة

كان الطقس وطبيعة الارض أفضل مما هما في الشمال ، فتمكن الجيش الثامن من مواصلة زحفه غربا بدون انقطاع حتى يتمكن من الاتصال بجناحنا الايمن في تونس و وادركنا أن المعركة الفاصلة التي سيخوضها الجنرال مونتغمري ستكون في خط مارث ، وهو مركز دفاعي طبيعي أعده الفرنسيون على أطراف تونس ليردوا جيش المحور اذا ما زحف من برقة غربا لامتلك افريقيا الفرنسية ولكي يسهل الجنرال الكسندر مهمة مونتغومري أمر

الفيلق الاميركي الثاني أن يتمركز اولا في قفصه ، ثم يزحف شرقا ليجبر رومل أن يسحب قسما من قواته في خط مارث لمجابهة خطر الاميركيين • فأتت اللعبة غايتها ، لان رومل الذي لم يستطع أن يعرض مواصلاته للخطر اضطر الى أن يوجه قسما من جيشه ليحمي نفسه من الهجوم الجديد •

في ليل العشرين من شهر آذار اصبح في مقدور الجنرال مونتغمري أن يهاجم خط مارث و دارت المعركة مستمرة شديدة ولكن مونتغمري قام بحركة موفقة في وسط المعركة ، فأرسل وحدات قوية من جيشه لتقوم بحركة التفافية ، وفاجأت العدو وتمكنت من طرده شمالا ، ومكنت الحركة الالتفافية الجيش الثامن من الاتصال بالفيلق الثاني الذي زحف شرقا واخيرا اتصلت جميع فرقنا المقاتلة ببعضها وشكلت خطا حربيا واحدا يحيق بقوات المحور من الجنوب والغرب ، بينما يحيق البحر بها من الشمال والشرق و

قمت بزيارة للجنرال مونتغومري بعد معركة مارث ورأيت أن جيشه مؤلف من أجناس وألوان لا يكاد أن يحصيها عد • فتأكدت أن افريقيا لم تشاهد جيشاخليطا مثله منذ أيام هنيبال، لانه يتألف من انكليز واسكتلنديين ونيوزيلنديين ، وهنود وبولنديين وتشيك وفرنسيين واوستراليينوافريقيين من الجنوب ، وعرب واميركيين • فقابلت بعض الطيارين الاميركيين الذين رافقوا الزحف من العلمين ، وتحدثت اليهم طويلا • وبعد أن رجعت الى مركز قيادتي أرسلت لهم بعض ماتمكنت من وسائل الراحة والترفيه •

حاول الجنرال الكسندر أن يقوم بعملية لقطع الطريق على جيش رومل شمالا فأعد هجوما يتجه شرقا من ممر فندق الى البحر • فاشترك الجناح الايسر من الفيلق الثاني في العملية التي كانت معظمها انكليزية • والفرقة الاميركية التي اشتركت كانت قليلة التدريب لم يتعود جنودها على تحمل المعارك ومشقاتها • ففشل الهجوم ، ولكن عندما قامت فرقة بريطانية بنفس العمل نجحت بعد فوات الوقت ، لان معظم جيش العدو اجتاز منطقة الخطر شمالا • فكان لهذا التقصير غير المقصود من فرقة اميركية صدى غير مستحب لان الجنرال السير كروكر قائد الفيلق البريطاني وجه انتقادا شديدا لتلك

الفرقة أمام ممثلين عن الصحافة • فكائت هذه الحادثة الوحيدة التي جرى فيها تبادل التهم بين اميركيين وبريطانيين • فعملت أنا والجنرال الكسندر على لفلفة القضية ووضع حد للتهم والاختلافات التي لا يستفيد منها الاالعدو الذي من عادته أن يجعل من الحبة قبة ، ليثير النزاع بين عناصر الحلفاء •

مع أن سرعة الالمان في زحفهم شمالا جعلت هجوم الجنرال الكسندر قليل الفائدة ، فان خط القتال قصر جدا بعد أن تجمعت قوات المحور في بقعــة واحدة ، فتمكنا من سحب الفيلق الاميركي الثاني من خط القتال لنشغله في خط آخر ،

عندما جرى البحث في امكانيات هذا الفيلق ارتأى الجنرال الكسندر مع عدد من أركان حربه أن يرسل الى منطقة قسطنطينة لاتمام تدريبه ، ولكن أنا والجنرال باتون ، مع اعترافنا بأن بعض جنود الفيلق لا يزالون أغرارا اعتقدنا بأن الفيلق بمجموعه خليق بأن يتسلم قطاعا خاصا في خط القتال لما يبدو عليه من معنويات عالية ونزوع للقتال • ولابد أن أكثر الجنودالتهبوا غيظا وحنقا • لا لما تعرضوا له من خشونة وقسوة في المعاملة ، بل لماسمعوه من طعن في مؤهلاتهم كجنود مقاتلين • وبعد البحث رأينا أن الاسرى الالمان كانوا مصدر الاشاعة أن الاميركيين ليسوا خليقين بالحرب •

انفردت بالجنرال الكسندر وألححت عليه أن يستعمل الفيلق الثاني بمجموعه كوحدة كاملة وقدمت الاسباب التي جعلتني اتخذ هذا الموقف وهي أن معظم القوات البرية التي سيقع على عاتقها أمر مقاتلة الالمانستكون من الاميركيين والحاجة اذن الى تدريب الجنود على الاشتراك في المعارك على نطاق واسع ليس ضروريا فحسب بل واجبا مفروضا لا مفر منه وفاشتراك الفيلق بمقاتلة قوات المحور في تونس يجب أن يعتبر جزءا لا يتجزأ من التمرينات المتوخاة ، هذا فضلا عن أن الفيلق لم يشترك في المعارك التي خاضها ككل بل كوحدات مجزأة لا تعبر عن امكانياته ولما كنت أرى أن

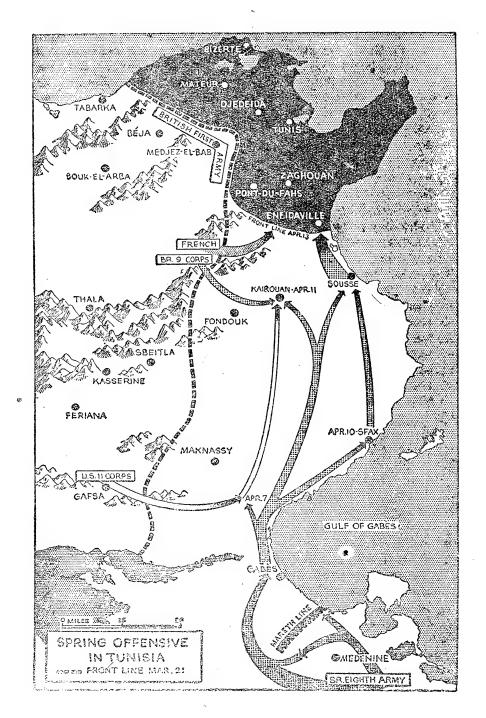

هجوم الربيع في تونس ٠٠٠٠٠٠ خط الجبهة في ٢١ آذار

معنوياته قد تحسنت كثيرا منذ اوائل آذار ، فمن حقه أن يطالب باعطائه فرصة ليبرهن عن فعاليته كجنود وعن فعالية اسلحته الاميركية .

النجاح يخلق الوحدة ، واذا نجح هذا الفيلق باشتراكه في المعركة فان ذلك يؤدي الى جعل الشعب الاميركي بأجمعه أن يشعر بالفخر ، لان ابناءه واسلحته ومعداته التي يرسلها تعطي ثمارا يانعة تقابل التضحيات التي يقوم بها من أجل المجهود الحربي • ووقوف الجندي الاميركي الى جانب الجندي البريطاني في المعركة يؤدي الى التقارب بين الشعبين • واذا سار النصر في ركابهما فانهما يشعران بالفخر والاعتزاز وتزداد ثقتهما بأنفسهما ليتمكنا من خوض معارك أشد وتجارب أقسى في المستقبل •

لم يسع الجنرال الكسندر الا أن يوافقني على وجهة نظري • وصمم على أن يستخدم الفيلق كمجموعة واقترح بموافقتي أن ننقله من وسط الجيش الاول البريطاني و نعسكره على شاطيء تونس الشمالي مقابل بزرتا • فعمل اندرسن وباتون على انجاز الامر ، فتم بدون اضطراب او مضاعفات وسارت عملية التموين بكل نظام وانسجام •

اجريت في هذه الاثناء تغييرا آخر في قيادة الفيلق الثاني ، فعينت الجنرال عمر برادلي قائدا له لاعطي فرصة للجنرال باتون أن يرجع الى مركز قيادة الجيش السابع ويواصل الاستعدادات اللازمة لغزو صقلية الذي سيبدأ مباشرة بعد انتهاء حملة تونس · فاستلم برادلي قيادة الفيلق في ١٥نيسان سينة ١٩٤٣ بعد أن أصبح معظمه في مركزه الجديد على الشاطيء الشمالي ·

لما واصل الجنرال مونتغمري زحفه شمالا اصطدم بخط أنفيدفيل وهو مركز حصين جدا استطاع العدو أن يوقف تقدمه وهو متحصن فيه على أن الامر قد أصبح واضحا ، وهو أنا يجب أن نقوم بهجوم عام من كل الجبهات لنقضي على العدو و لما تدارسنا الموضوع رأينا أن الكفة اصبحت راجحة في جانبنا من كل ناحية و فقواتنا الجوية قد تزايدت بسرعة وملكت

ناصية الجوحتى لم تجرؤطائرات العدوعلى التحليق الا تسالا وهكذا قل عن مدفعيتنا التي بلغت من القوة والفعالية درجة عظيمة ولما تحقق الاستطول انه في أمن من طائرات العدو تقدم أيضا ليضرب العدو من البحر مفده القوات الثلاث التي تعمل بانسجام والتي تسيرها خيوط صادرة عن مكتب قائد واحد ، جعلت تضرب العدو من الجو ومن البر ومن البحر بلا هوادة وانقطاع و فقطعت خطوط تموينه ، ولما ظن الالمان أن الهجوم الرئيسي سيقع عليهم من الجنوب ركزوا معظم قواتهم في تلك الناحية ، غير أن الجنوال الكسندر أمر باقتطاع أقوى فرق الجيش الثاني سرا وارسالها الى جبهة الجيش الاول في الغرب و وذلك لمنعة خط أنفيدفيل أولا ، وليخدع العدو ثانيا و فتمت هذه الترتيبات في حينها ليبدأ الهجوم العام في ٥ أيار و فكانت النتائج سريعة وحاسمة و فاستطاع الفيلق الثاني الاميركي أن يندفع في وجه

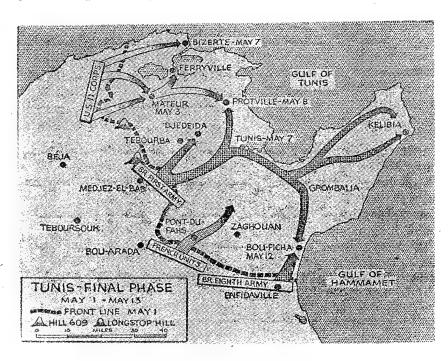

حملة تونس في مرحلتها النهائية اللهائية اللهائية السام المحلم المحلمة في ١ أيار

مقاومة عنيفة ويحتل بزرتا في السابع من أيار · والى الجنوب تقدم الجيش الاول البريطاني ، المفروض فيه أن يتحمل العبء الاعظم من الهجوم ، بقيادة الجنرال اندرسن واحتلمدينة تونس في نفس الوقت أي في السابعمن أيار ·

في ابان حملة تونس ابدى العدو مقاومة عنيفة في كــل مكان ، واكننا صادفنا موقعين اثنين ، واحدا في طريق القوات الانكليزية ، وآخر في طريق القوات الانكليزية ، وآخر في طريق القوات الاميركية ، تميزا على غيرهما منعة وصلابة ، وخسرنا فيهما ما لمنخسره في أي بقعة أخرى في الحملة الافريقية ، وذلــك لمناعة مركزهما الطبيعي وما أبداه جنود العدو من تشبث وعناد في الدفاع ، وأخيرا احتل اللبريطانيون الموقع الذي دعوه « الوقفة الطويلة » ، كما احتل الاميركيون موقع عدد ١٠٩ ، وبذلك برهن الجندي الاميركي على انه لا يقل شجاعة واقداما في المعارك البرية عن غيره من خيرة جنود العالم ،

حالما اخترقت قواتنا جبهة العدو ارسل الجنرال الكسندر الوحدات المصفحة في الجيش الاول لاحتلال شبه جزيرة بون ، وذلك لقطع الطريق على قوات العدو خوفا من أن تنسحب وتتحصن فيها ، ومنذ ذلك الحين تحولت الحملة من معركة حربية الى عملية تطهير واخذ اسرى ، وفي الثاني عشر من شهر أيار توقفت كل مقاومة للعدو ، وبلغ عدد الاسرى الذين وقعوا في قبضتنا خلال اسبوع ٢٤٠,٠٠٠ أسير منهم ١٢٥,٠٠٠ الماني وهكذا قضي على الفرق الالمانية في افريقيا ،

أما رومل فيظهر انه ادرك أن لا مفر من الكارثة ، ولهذا فر قبل أن تحل الواقعة في جيشه ونجا بجلده • وفي انتصارنا الساحق على قواته قضينا على الاعتقاد بأن الجيش الالماني لا يغلب • أما فون ارنيم فقد اشرف على تسليم الجنود الالمان ، بينما الفيلا مارشال مس القائد الاعلى الاسمي لجيش المحور اشرف بدوره على تسليم الوحدات الايطالية • وعندما وصل

فون الرنيم الى الجزائرفي طريقه الى القصر اقترح بعض معاوني علي ان احافظ على عادة قديمة وهي السماح له بزيارتي •

عندما كانت جنود المرتزقة تقاتل بعضها طمعا بأجر أو شهرة ، لا بدافع الحقد والعداوة كانت العادة أن يقوم القائد المنتصر باكرام خصمه ، وذلك بانزاله ضيفا عليه لمدة شهر على أساس أن العسكريين المحترفين هم رفاق في السلاح ، ويظهر أن شيئا من هذه العادة قد بقي الى القرن العشرين ، انما أنا لم أشعر بأي ميل لممارستها ، لان اعتقادا نشأ في ذهني وأخه يزداد بأن التاريخ لم يشهد حربا عالمية اشتركت فيها امم كثيرة في سبيل غاية واحدة ، وهي الحفاظ على كرامة الانسانية وصونها من الذلوالعبودية أمام عدو شرير حقود ، وعليه لم يبق مجال لتساهل أو مجاملة ، لانه لا خلاص للعالم الا بتدمير المحور ، وما الحرب ضده الا حملة صليبية بكل مافي اللفظة من معنى الشرف والحرية والاهداف السامية ،

كنتيجة لهذا المبدأ أمرت الزعيم سترونغ ضابط الاتصال في قيادتي بأن يجتمع بالقادة الاسرى ويأخذ منهم ما استطاعه من أخبار ، لان همي متجه نحو من بقي حرا من القواد الالمان ، وقد حافظت على هذا المبدأ الى آخر الحرب ، ولم أقابل أحدا منهم الا الجنرال يودك ، وذلك عندما اتى الى مركز قيادتي في ريمز ليوقع استسلام المانيا سنة ١٩٤٥ ، ويومئذ كانت الكلمات التي وجهتها اليه تعني بأنه هدو شخصيا سيكون مسؤولا عن تنفيذ بنود الاستسلام .

كانت نتيجة الحملة التونسية سارة ، لكن القيادة العامة التي انشغلت في تحضير ما لزم لغزو صقلية لم تفسح مجالا للاحتفالات ، انما اكتفينا باستعراض عسكري في العشرين من أيار لانتهاء امبراطورية المحور في أفريقيا .

أدت ضخامة عدد الاسرى إلى تأخير الاستعدادات لغزو صقلية ، لان معظم

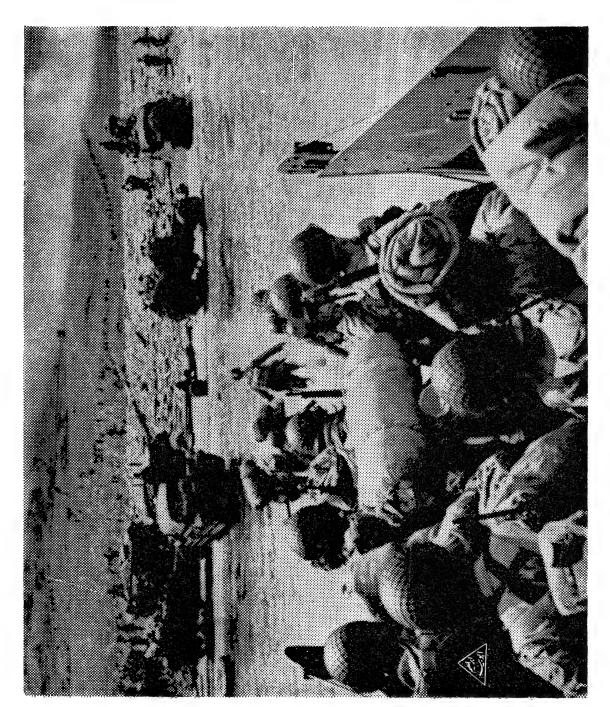

قوات أميركية تنزل في شنواطيء فرئسا الشىمالية عند شاطىء أوماها

نقلياتنا الجوية والبرية عبئت لنقلهم الى أماكن اسرهم · ولكن هيئة القيادة العليا وما تعلق بها من فروع تفرغت بكليتها لوضع تخطيط للحملة تحت اشراف الجنرال الكسندر حتى اذا تم كل شيء قمنا بالتنفيذ ·

هتف شعوب الامم المتحالفة سرورا عندما وصلها خبر النصر في تونس ورأى كل صديق وعدو في هذا النصر معنى عميقا ، وهو ان الحلفاء أخيرا بدأوا في زحفهم والالمان الذين عانوا الانكسار والخذلان في معركة ستالنغراد في فصل الشتاء الماضي بدأوا يتخلون عن خططهم الهجومية في جبهة روسيا مكتفين بخطة الدفاع و بعد خذلانهم في تونس حصروا جهدهم في الدفاع عمًا في أيديهم لان جوانح مطامعهم قد كسرت و

## الفصل الناسع

#### غزو صقلية

اتفق المؤتمرون في الدار البيضاء أن يصار الى فتح طرق البحر المتوسيط لسفن الحلفاء وعلى هذا قرروا أن تكون خطوة الحلفاء الثانية غزو صقلية لانها تكاد أن تشطر البحر المتوسط الى قسمين وطالما انها في يهد المحور تستطيع طائراته أن تهاجم سفننا وتسبب لها الاضرار والخسائر واقترح بعضهم أن يصار إلى احتلل سردينيا وكورسيكا وعندما سئلت عن رأيى في ذلك قلت:

« اذا كانت الغاية من الحملة مهاجمة البر الايطالي فالانسب احتالال سردينيا وكورسيكا ، لانهما تجابهان ايطاليا على طول شواطئها الغربية وفنزولنا في هاتين الجزيرتين يجبر العدو على نشر وتوزيع قواته من الطرف الجنوبي الى أقصى الشمال في مرفأ جنوى وفيمنعه ذلك عن تجميع قوة ضاربة في نقطة واحدة تستطيع أن ترد على الغزو بهجوم صاعق وتمنع حدوثه واذا كانت الغاية فتح المتوسط فلابد من غزو صقلية وفوافقني الجنرال مارشال على رأيي لأنه خاف اذا استطعنا النزول في ايطاليا أن يحاول البعض الغاء ما اتفقنا عليه قبلا وهو غزو فرنسا عبر القنال الانكليزي وشدد كما شددت على غزو صقلية و

عرفنا أنه يوجد في صقلية نحوا من ثلاثمائة ألف جندي ، معظمهم من الايطاليين · ويوجد بينهم أقل من فرقتين المانيتين · بقيت المسألة أن نعرف اذا كان الايطاليون متحمسين للدفاع عن وطنهم أم بقوا على ما عرفناه عنهم

من قلة الاهتمام بالحرب، لان على ذلك يتوقف تعيين الفرق التي ستشترك بعملية الغزو و وأخيرا تم الاتفاق على أن يشترك جيش أميركي من خمس فرق بالاضافة الى معظم قوات الجيش الثامن البريطاني الذي زيد عليه فرقة كندية أتته من انكاترا و ثم بحثنا نقطة النزول ، وبعد الجدل وتقليب الامر من جميع نواحيه ، صممنا على أن ننزل في ثلاث أمكنة متباعدة من الجزيرة ويهاجم الانكليز الشاطيء الشرقي ويحاولوناحتلال سيراكيوز لانتزاعمر فأها بأسرع ما يمكن ، وينزل الاميركيون في الزاوية الجنوبية الشرقية ، وتنزل قوة مختلطة على الشواطيء الشمالية الغربية و وتعمل هذه القوات الثلاث على الالتقاء في وسط الجزيرة ، ثم التوجه الى بوغاز مسينا ويكون الجنوال الكسندر القائد العام على جميع القوات البرية والذي شجعني على وضع هذه الخطة ازدياد قوات الجو والبحر عندنا والتي بفضلها أصبحنا قادرين على تطهير سماء المنطقة من طائرات المحور و واعتمدنا أن نستعمل جنود الظلات بضخامة لم يعرفها تاريخ الحرب من قبل و

تقع الى الجنوبمن صقلية جزيرة صغيرة تدعى بنتيلاريافيها مطار صغير و فرأينا ان لا سبيل الى غزو صقلية قبلل احتلال بنتيلاريا والمهم أن شواطئها خالية من المرافيء ، يصعب اقتراب السفن منها دون أن تتعرض للخطر و وبعد تداول في أمرها قررنا أن نضربها من الجو والبحر بشدة حتى تضطر حاميتها الى التسليم و وبالفعل بعدما قذفناها بما لايقل عن خمسة آلاف طن من المتفجرات رفعت الحامية الرايات البيضاء واستسلمت وعندها صممت القيادة العليا أن تبدأ غزوة صقلية في اوائل شهر حزير آن وقبل الموعد المعين ذهبت والجنرال الكسندر الى جزيرة مالطا لنشرف على العملية من هنالك و

حسب الترتيب الله وضعناه على الجدول قررنا أن تنزل في الجزيرة الوحدات التي تحملها الطائرات أولا ، ولما كان بعضها سيمر مقابل جزيرة مالطة ، صعدنا نحن على المرتفعات لنراقب مرورها وهي تتجه شمالا فرأيناها تتعرض لريح زعزع يدفعها بشكة ذات اليمين وذات اليسار ولكن أكثرها

ملكت زمام أمرها ، وسارت حسب الخطة المرسومة وعندما غادرتنا مختفية في سيرها شمالا آوينا الى فراشنا نسترق بضع ساعات من النوم ·

في الصباح بدأت الرسائل تصل الينا وفيها خليط من الاخبار · بعضها سار والبعض الآخر مكدر · واحداها ذكرت بأن بعض طائرات الانزلاق الانكليزية قذفتها الريح بعيدا عن أهدافها · فسقطت في البحر ، وأخرى تحطمت على البر · فأشفقنا أن تكون الخسائر كثيرة ، ولكن الاحصاءات التي وردتنا بعدئذ ذكرت أن الخسائر أقل مما توهمنا · وذكرت رسالة أخرى أن عملية الانزال من البحر من الجانبين تسير بنجاح وتصادف مقاومة معتدلة ·

وفي الجنوب استطاع المظليون أن ينزلوا على مسافة قليلة من المكان المعين والذي أدهشني هو التقارير التي وصلت عن نجاح عملية النزول في القطاع الاميركي ، لان العواصف جعلتنا نعتقد أن الاميرال انى كيرك آمر قوافل الهجوم في تلك الناحية سيضطر الى تأخير النزول الى القوارب بضع ساعات أملا في أن يتحسن الطقس ولم يصدق الاميرال كاننغهام قائد الاسطول العام للحملة بأن النزول على البر ممكن في مثل تلك العاصفة وسيار على ظهر مدمرة سريعة يشرف بنفسه على العملية ، وعندما رجع أخبرني أن الفرقة الخامسة والاربعين قامت بعملية انزال من أمهر ما شاهد في حياته البحرية مدة خمس واربعين سنة والدين سنة والمحرية مدة خمس واربعين سنة والاربعين سنة والوربعين سنة والاربعين سنة والاربعين سنة والاربعين سنة والوربعين سنة والوربية مدة في العملية المناهد في حياته البحرية مدة خمس واربعين سنة والاربعين سنة والوربية مدة خمس واربعين سنة والوربي المناهد في حياته البحرية مدة خمس واربعين سنة والوربية المناهد في حياته البحرية مدة خمس واربعين سنة والوربية المناهد في المناهد في البحرية مدة خمس واربعين سنة والوربية المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في المناهد في البحرية مدة في المناهد في

حين وصلت التقارير عن المعارك بدا أن العدو قد انخدع ، لانه ظن ان معظم نزولنا سيكون على الشاطيء الغربي لقربه من الشاطيء الافريقي • فحشد قواته هنالك • ولماعرف مكان الهجوم هب بسرعة كعادته ليسحقه • فقامت وحدة آلية مصفحة من مرفأ جيلا واتجهت بسرعة وبدأت تهاجم الفرقة الاولى الاميركيسة ، وكادت أن تنجح في طردها ورميها في البحر لولا نيران الاسطول التي انصبت عليها بشدة وضعضعت قوتها •

ولما اعتقدت أن العدو سيواصل عمليات هجومه المضاد في تلك الجبهـة

غادرت مالطة في تلك الليلة وذهبت على مدمرة بريطانية لاجتمع بالجنرال باتون والاميرال هويث قائدي البر والبحر في تلك الناحية وعندما وصلت رأيت أن الالمان قد بدأوا في التراجع ليقووا خط دفاعهم في منطقة كتانيا الحساسة واستطعت أن أدرك وأنا في موقفي على ظهر المدمرة أن العملية تسير سيرا حسنا وكان الى جانبي حينذاك مراسلان صحافيان أحدهما جو غنثر صاحب المؤلفات الشهيرة وأرسلت من هنالك برقية الى الفرقة الكندية رحبت بانضمامها الى جيش الحلفاء وتمنيت لها كل نجاح ورأيت أنه لم تحدث من قبل عملية برمائية بمثل هذه الضخامة الأنه على مسافة أميال من كل جهة على الشاطيء كانت مئات السفن والقوارب عائمة تحمل الرجال والمعدات وعندما التفت الى البر رأيت صفوف الجنود تسير الى الامام تحت مظلة هائلة من الطائرات و

اننا بالطبع جعلنا احتلال مضيق مسينا هدفنا الرئيسي ، لان على نجاحنا في ذلك لا يتوقف وصول المدد الى العدو في صقلية فحسب ، بل يمكننا من حصر قوات المحور في الجزيرة واجبارها على الاستسلام أيضا ويظهر أن العدو قد أدرك غايتنا تلك فقام بسباق يمنعنا فيه من الوصول فرابط في جبل أتنه المشرف على سهل كتانيه الواسع ولما زحف الجنرال مونتغمري بسرعة شمالا سقط معظم السهل في يديه ومرفأ سيراكيوز أيضا ولكنه عندما اقترب من أسفل الجبل بدأت مقاومة العدو تشتد ، وأخيرا وصل الى نقطة تحقق فيها أن تقدمه أصبح مستحيلا وصمم على جمع قواته ومعداته في بقعة واحدة ليتمكن من ارسال افواج قوية لتقوم بحركة التفافية من الغرب لانه لم ير أي طريقة أخرى غير هذه تمكنه من الوصول الى هدفه ـ مرف مسينا وفي أثناء مرور جيشه في ذلك السهل تفشى بين جنوده داء الملاريا الذي جعل يفتك بجنودنا على مجال واسع لم نصادفه في أي مكان آخر كل مدة الحرب و

في نفس الوقت كان الجنرال باتون يتقدم بسرعة في وسط الجزيرة .

ثم أرسل وحدة آلية سريعة الحركة ، فاحتلت الشاطيء الغربي ، وسقطت مدينة بليرمو في يدها · ثم اندفعت لاحتلل معظم شواطيء الجزيرة الشمالية · فلم يبق في يد المحور الا مرفأ مسينا · فضعفت بذلك معنويات المعسكر الايطالي وأخذ الجنود يستسلمون بالالوف ·

ليس من شك في أن باتون طالب حرب حاد الذكاء سريع الفهم ، يقدر السرعة في العمليات الحربية حق قدرها ، لان السرعة تساعد الجنود على اضعاف ما يتمتع به العدو من ميزات ، وأهم من ذلك انها تجعل الني يقوم بها أن يستثمر نجاح العملية بعد الاخرى دون أن يترك مجالا للعدو أن يعدل خطوطه ويجمع قواته ليقوم بالهجوم ، ونجاح السرعة في الخطوة الاولى يمهد الطريق الى نجاح اسرع في الخطوة الثانية ، فيؤدي ذلك أخيرا الى تضعضع معنويات العدو ، فالسرعة التي لا يعتريها الكلل في ملاحقة العدو تعود على من يقوم بها بأغلى وأثمن جائزة في الحروب ،

لضمان السرعة في العمل يجب على القادة والجنود أن يغتنموا الفرص ويندفعوا بتصميم وعناد . وعلى القائد الاعلى أن يعد الوحدات والجنود لتعمل بسرعة بعد نجاح كل عملية • وهكذا لايستطيع الجيش أن يعمل بسرعة في الحروب الا اذا أعد القائد الجنود والمعدات والمؤن بكثرة ، وعرفكيف يوزعها على الوحدات • واذا فشل في ذلك عرض جنوده للخطر • ولكنه اذا نجح أحرز أعظم الانتصارات بأقل ما يمكن من الاصابات • فالسرعة تتطلب تدريبا وجسارة ومقدرة على الحركة ، وثقة بالنفس ، ومعنويات عاليسة ، وقيادة ماهرة ، بالاضافة الى وسائل نقل أبدا تحت الطلب • فالجنرال باتون استعمل كل تلك اللحركات والاشياء الفنية بعزم لا يفل • فكان نجاحه ضربة قويسة زعزعت كيان الدولة الإيطالية • فتصدع بناء موسوليني ، وسقط هو من الاعلى الى الاسفل في أواخر شهر تموز .

في أواخر تموز بدأت المعسكرات الايطالية في الجزيرة تنهار الا ما كان

منها في قبضة الالمان ، فقد بقيت تقاوم · ولكن أبدى عنادا وتشبشا في خطوطه في جبل أثنه وقاتل بمهارة ووحشية · والوحدات الآلية والمظليون الذين واجهناهم هنالك كانوا من خيرة ما واجهنا في أثناء الحرب · وكل موقع غنمناه بعد أن دمرناه تدميرا كاملا · ومع ذلك فانه عندما أطبق جيش الحلفاء السابع والجيش الثامن على جبل أثنه أدرك الالمان أن اللعبة قد انتهت ، ففروا هاربين وقطعوا مضيق مسينا ، بينما كانت قاذفاتنا تمطرهم بالقذائف · لكن ضيق المضيق ساعدهم على أن ينجوا في ساعات الظلام ، وعليه استطاعت الفرقة الاميركية الثالثة أن تدخل مدينة مسينا في السابع عشر من شهر آب . ثم تبعها أفوام من الجيش الثامن وهكذا النتهت حملة صقلية ·

لما بدأنا في درس عملية غزو صقلية كان الجنرال الكسندر يرجو أن قواتنا التي ستنزل في شرقي الجزيرة تستطيع الاندفاع بسرعة شمالا وتحتل مسينا وتسد طريق النجاة على جيش المحور • واذا أمكن تقوم بهجوم مباغت على البر الإيطالي •

بدأت عمليات مونتغمري على الشماطيء الشرقي تبشر بالخير ، وبدا أن آمال الكسندر ستتحقق ، ولكن عندما وصل مونتغمري الى خطوط الدفاع الطبيعية على سفوح جبل أثنه وجد ان العدو قسد وضع قوات عظيمة استطاعت أن توقف زحفه شمالا ، ولم نتمكن من الوصول بعد ذلك الى مسينا الا بعد أن سبقنا العدو ، على أن مونتغمري لم ينج من الانتقاد وعلى الاخص من قبل الصحفيين ورجال الطيران ، لانهم اتهموه بشدة الحذر ، فالانتقاد سهل ولكن من يقوم بهجوم فاشل تقوم حوله الضجة بأنه سفاح، ومن يتحلى بالحيطة والحذر يتهمونه بالجبن ، وان مثل هذه التهم لاتستند الى براهين تدعمها ، وفي زمن الحرب يجري الحكم على القائد بعد احصاء سجل المعارك التي خاضها ويقابل بين ما احرزه من انتصارات وما عاناه سبحل المعارك التي خاضها ويقابل بين ما احرزه من انتصارات وما عاناه

من خسائر • فاذا رجحت كفة انتصاراته تسجل مهارته واصابة رأيه في الامور • وعليه فان الذين يوجهون التهم الى مونتغمري بأنه قصر في بلوغ مأربه كاملا يجب على الاقل أن يعترفوا بأنه لم يذق مرارة انكسار كبير في أي معركة خاضها • واني قد درست ما احاط بمعركة أثنه من مضاعفات بكل دقة مع كل من مونتغمري والكسندر وتبين لي ان أي هجوم على مواقع العدو سيمنى بالفشل ، هذا اذا أخذنا بعين الاعتبار ماكان بين أيدينا من موارد في أواسط شهر تموز . ويجب أن نتذكر ان هنالك بون شاسع بين الحذر واللجبن • كما ان هنالك بون بين الشجاعة والتهور •

برزت في معركة صقلية صفات الجنرال برادلي كقائد عسكري بين القواد الاميركيين ، ولذلك لما سألني الجنرال مارشال في أوخر شهر آب عمن أقترح بأن يعين قائدا للجنود الاميركيين في الجزر البريطانية أجبت مباشرة : « اذا أردت الصحيح يجب أن تختار برادلي ، واني سأبدأ من الآن بالعمل على انهاء مهمته معي » ، وعليه غادرنا الجنرال برادلي بعد مدة وجيزة الى انكلترا .

لم تكن حملة صقلية مجرد احتلال جزيرة ، لانه كان لها دوي عميسق في جميع أنحاء ايطاليا ، فاهتزت أركانها وسقط مسوليني « الفشار » عن كرسيه ، وانتشرت النقمة والفوضى في الامسة الإيطالية ، وبدا ان ايطاليا صممت على الوصول الى السلام بأهون الطرق ، فحل المارشال بييترو بادوليو محل مسوليني في رئاسة الحكومة ، وبداهمن تصريحاته الاولى انه مصمم على متابعة الحرب ، لكننا عرفنا بأن تصريحاته جاءت لتهدىء من غضب الالمان ، وليعطي الإيطاليين فرصة لينجوا من عقاب حليفتهم الشريرة ،

كان أمل الايطاليين ضعيفا بعقد صلح انفرادي ، وذلك لان حكومة مسوليني فتحت جميع أبوابها ومغالقها أمام الالمان ، فأصبح خبراؤهم ومستشاروهم في كل زاوية ودائرة ، لا تخفى عليهم خافية ، فاذا حاولت

الحكومة الجديدة التفلت من قبضتهم أثارت غضب هتلر ودفعته الى الحاق الضرر العظيم بالشعب الإيطالي وممتلكاته · فاحتال المارشال بادوليو على المشكلة بأن أرسل الى لشبونة عاصمة البرتغال من يفاوضنا سرا · فأرسلت ضابطين لي ملء الثقة بهما من أركان حربي وهما رئيس أركان حربي الجنرال سميث ، ورئيس قلهم الاستخبارات في قيادتي الجنرال كنث سترونغ ، لينوبا عني في اجراء الترتيبات لاستسلام القوات الإيطالية بدون قيد أو شرط ·

بدأت عندئذ سلسلة من المفاوضات والاتصالات السرية ورحلات الوكلاء الخفية من الجانبين ، وجرت عدة اجتماعات في الزوايا البعيدة عن الانظار ، وجرى من العقد والمفاجئات فيها ما يشبه الاساطير الخيالية ، وذلك لما أحاطنا من مؤامرات متنوعة ، وكلما أحبطنا واحدة حيكت الثانية ، وذلك نتيجة لميوعة الموقف وتغير الاحداث ، ومن هذه المؤامرات واحدة جرى الاتفاق بموجبها على أن تنزل قوة كبيرة من جيشنا من الجو في ضواحي روما ، وبعد أن هيأنا كل شيء ، طلبت الحكومة الايطالية منا أن نوقف العملية ، ولا أزال أجهل السبب الذي دعا الايطاليين منا أن نوقف العملية ، ولا أزال أجهل السبب الذي دعا الايطاليين الى أن ينقضوا الاتفاقية ، أهو خوف المسؤولين هنالك ، أو لأن الالمان اكتشفوا بطريقة ما بعض ما يحاك وراء ظهورهم ،

على أثر ذلك أرسلنا الجنرال ماكسول تيلر الذي أصبح فيما بعد قائدفرقة المئة والحادية من المظليين ـ سرا الى روما · فتعرض لاخطار هو ومن صحبه مما يضيف فصلا جديدا على هذه الرواية المثيرة والمجازفات التي مر فيها لم يحدث لها مثيل مع أي رسول من قبلي ، لانه تحمل مسؤوليات جسيمة ، ونفذها بكل حذر وحسن تدبير ، بينما كان في كل لحظة معرضا لاكتشاف أمره وادانته بالموت ·

ان الايطاليين أرادوا الاستسلام ، ولكنهم أرادوا أن لا يجري ذلك ويعلن الا بعد أن تنزل قوات ضخمة من جيوش الحلفاء في ايطاليا ، حتى تستطيع

الحكومة نفسها النجاة من نقمة القوات الالمانية • ولذلك طالبوا بأن نطلعهم بالتفصيل على ما بيتناه من خطط • فأبينا عليهم ذلك خوفا من الخيانة • أضف الى ذلك اننا كنا أعجز من أن ننزل في بلادهم القوات التي اقترحوا انزالها كضمانة لسيلامتهم • فلم تتصور السلطات العسكرية الإيطالية أنا نستطيع أن نعمل شيئا بأقل من خمس عشرة فرقة ، بينما نحن صممنا على أن لا ننزل الى البر الإيطالى أكثر من خمس فرق •

بينما كانت تلك المفاوضات تجري ، استطاع مونتغمري أن يتسلل مسع فرقتين عبر مضيق مسينا في احدى الليالي دون أن يلقى أي مقاومة ، وهكذا أصبح غزو الحلفاء للقارة الاوروبية أمرا واقعا • جرى ذلك في الثالث من شهر ايلول أي بعد عشرة أيام مما قدرت أنا سابقا • ولكن التحضير لعملية هجوم برمائية يستهلك الوقت بسرعة ، مع أنه لو أسرعنا أكثر من ذلك لما واجهنا مشكلة ساليرنو • على أن ما حققناه كان يدعو الى التفاؤل ، لان ذلك سمح لنا أن نستعمل الواعين التي نقل مونتغمري فرقه عليهافي الهجوم الكبير الذي وضعنا له الخطة • فبدأ يزحف هن رأس ايطاليا الجنوبي شمالا ، بينما جعلت قوات العدو تضع العراقيل في سبيل تقدمة ، وهي ترقب بحذر المكان الذي اخترناه للغزوة الكبرى •

بعد طرد موسوليني أوقفنا غاراتنا على ايطاليا برهة من الزمن ، وأعلنا أنا نريد أن نعطي فرصة للحكومة الإيطالية الجديدة أن تتجنب التدمير الذي ينتظر بلادها ، وذلك بقبولها الرضوخ لشروطنا والاستسلام بدون تأخير ، فأثار اعلاننا هذا الاحتجاج في لندن التي ذكرتنا بأن القائد الاعلى لحملة ما في العصر الحديث لا يبعد أكثر من سفر ساعة عن عواصم الرآي العام ، وأي رحمة يبديها نحو العدو تثير الشعوب ضده ، والحقيقة أننا لم نتوان عن قذف ايطاليا الإلانشغال طائراتنا بنقل الجنود والمعدات استعدادا لغزوها ، ولم يكن اعلاننا الا من قبيل الباس الضرورة ثوب الفضيلة ، لاننا حالما استرجعنا حريتنا للعمل جددنا حملاتنا الجوية بنشاط وفعالية ،

من المقرر أنه كان لا مهرب من غزوة كبرى لايطاليا ، ولم نجد في كلل الشماطيء الايطالي الواقع بين روما والرأس الجنوبي أفضل من ساليرنو .

وأمر غزونا لساليرنو شيء يتوقعه العدو لانه واقعي وممكن ، واذا توقعه يستطيع أن يجمع قواته ليصدنا ، واذا رمينا بأبصارنا الى أبعد من ذلك شمالا يصبح من المستحيل على مقاتلاتنا أن تحمي ناقلات الجنود والاسطول فقررنا اذن بحكم الضرورة النزول في ساليرنو .

كانت المفاوضات لا تزال جارية بيننا وبين الحكومة الايطالية بسأن التسليم بصورة معقدة ، لانها تناولت مستقبل الاسطول الايطالي وما تبقى من قواتها الجوية ، ومصير جيوشها البرية المنتشرة في بلادها وفي كل شبه جزيرة البلقان ، كما تناولت امكانية رد الفعل الالماني عندما يعلم استسلام حليفتها ، وبعد أخذ ورد تم الاتفاق على أن نعلن أنا وبادوليو استسلام ايطاليا في مساء الثامن من ايلول ، وقد اخترت ذلك التاريخ لاننا صممنا النزول في ساليرنو في منتصف ليل ذلك اليوم ، ولتفرغي للعمليات الحربية وكلت رئيس أركان قيادتي بتلك المفاوضة الطويلة المنهكة ،

جرى كل شيء طبيعيا ، حتى ظهر الثامن من ايلول حين استلمت رسالة سرية من بادوليو يخبرني فيها بأنه غير قراره على أساس ان السرعة باعلان استسلام بلاده يعطي فرصة للالمان بأن يقبضوا عليها بيد من حديد ، وينزلوا قصاصهم الشديد في كل شخص تحوم حوله الشبهات • فرددت على رسالته فورا بأنني صممت على أن أعلن اتفاقي معه على استسلام ايطاليا واذا هو تردد بدوره يترك ايطاليا وحيدة ضعيفة في الساحة تتحمل غضب الالمان كما تتحمل غضبنا • وبالفعل أعلنت استسلام ايطاليا في الساعة السادسة والنصف من ذلك المساء • ووضعت بادوليو أمام الامر الواقع • فاضطر هو بعد ساعة ونصف من ذلك أن يعلن بصوت خائف مرتجف ما أعلنته أنا •

لم يغير ذلك الاعلان شيئا في خططنا ، لأنا علمنا من قبل بأن المعسكر الايطالي في ساليرنو قد أبدل بقوات المانية قوية جدا وأنبأنا قلم استخباراتنا أن نزولنا سيصادف مقاومة عنيفة تبلغ الذروة بعد اليوم الرابع من نزولنا .

تم العزم على الغزو بقوة أربع فرق بالاضافة الى فرقتين لا تزالان بعيدتين

في الجنوب ، لبلاد فيها أكثر من خمس عشرة فرقة المانية ، ولم نجرة على مثل هذه المجازفة الا لتأكدنا بأنا نستطيع الحاق فرق أخرى بها ، ولايماننا بأن سلاحنا الجوي يستطيع أن يضرب كل شبر من الارض التي يعسكر فيها العدو ، ويمهد الطريق أمام هجوم فرقنا ، هـذا بالاضافة الى الاسطول البحري الذي يرافق سفن الانزال ويقف دائما على قدم الاستعداد ليدك بمدفعيته الحصون ويسبب الدمار للقوات التي تجابهنا ،

سارت عملية الهجوم وما عقبها من نشاط في القتال حسب ما تنبأ قلم استخباراتنا • فبدأ القتال حادا وقصيرا أول ما وصلنا الشاطيء ، ولكن قوااتنا استطاعت أن تصل اليابسة رغم كل مقاومة • وبعد خمسة أيام استطاع الالمان أن يحشدوا قوة عظيمة ويقوموا بمجهود عام لرمينا في البحر وبدأت اذاعات الالمان تسخر من عملنا وتتهكم على ما ارتكبناه من مغامرات فاشلة ، وتتنبأ بأن مصير حملتنا على ساليرنو الدمار والهلاك •

كان هجوم الالمان في الثالث عشر من الشهر عنيفا جدا ، فحمي القتال الى درجة رهيبة واشتد ضغطهم في الوسط ، وفتحوا فيه فجوة كبرى، وتقدموا الى أن أصبحوا على مسافة ثلاثة أميال من البحر و فاكفهر الجو وساد العبوس وأخذت الحوادث تنذر بشر مستطير ، وعلى الاخص عندما فوجئت الفرقة السادسة والثلاثون الاميركية بضربة من ناحية لم تتوقعها ، واصيبت بخسائر فادحة قبل أن تستطيع لملمة نفسها وامتلاك روعها و وبدا في وقت ما بأن قواتنا الغازية ستنشطر الى شطرين ، حتى أن الجنرال كلارك فكر بنقل مركز قيادته الى البحر ثانية ليستطيع أن يشرف على سير المعركة من الجناحين المشطورين ، وابرق يأخذ رأينا في ذلك و ففسر البعض برقيته بأنه ينوي انهاء الغزوة والاقرار بالفشل ، على أن حقيقة الامر انه لم يدر أبدا في خلد الجنرال ماكريري قائد القوات البريطانية أن ينسحبا في بدأت بعد ذلك تصل تقارير تشرح الكثير عن الهجوم الالماني و فصدرت عندئذ الاوامر الى مارشال الجو تدر أن يركز قوته الجوية ، ويأمر كل آلة تستطيع الطيران ان تقوم بضرب شديد على النقط الحساسة في التجمعات تستطيع الطيران ان تقوم بضرب شديد على النقط الحساسة في التجمعات الكلائية و فوجه سلاح الطيران ضربات اليمة في الوقت المناسب على المكان

المناسب، فأصابت من الالمان مقتلا في الرابع عشر من الشهر و فضعضعت الحيش ودمرت مواصلاته واحرقت مؤنه و فدبت الفوضى في صفوف الالمان ولم يستطيعوا أن يقوموا بهجوم يهدد مركزنا و فتنفست جنودنا الصعداء وملكت روعها وبدأت بالزحف ثانية وغير أن حدة القتال لم تخف لانه بعد أن ثبتنا اقدامنا في ساليرنو توجهت ابصارنا الى هدفين رئيسيين والاول احتلال نابولي لاهمية مرفأها لاسطولنا وبحريتنا وثانيا الاستيلاء على مطار فوجيا لنتخذ منه قاعدة لضرب اواسط أوروبا التي لم يستطع طيراننا أن يصيبها بسوء من قواعده في الجزر البريطانية وافريقيا و

بعد انتهاء حملة صقلية تحققنا انه لابد من الاستيلاء على مطار ما في ايطاليا ليسهل علينا مهمة احتلال ساليرنو و وبعد أن رأينا العدو يجمع قواته هناك صممنا أن نحتل مطار فوجيا الواقع عند كعب قدم ايطاليا الشرقي في جوار تورنتو ولكن المشكلة هي اننا بعد نجاحنا في صقلية غادرت جبهة المتوسط أربع فرق أميركية وثلاث فرق انكليزية الى بريطانيا لتشترك في غزو فرنسا حسب ما سبق ووضعنا من خطط وفلم يبق لدينا الا فرقة واحدة لم تشترك في ساليرنو ولا مع قوات مونتغومري في الجنوب وضممنا أن نستعملها في غزو تورنتو عند أخمص قدم ايطاليا وتعهد الاميرال كاننغهام كعادته بالابحار نحو المرفأ الايطالي غير هياب ولا وجل من ألغام ولا مفاجئات ونسار وقبل أن يدخل الميناء التقي بمعظم الاسطول الايطالي وكانت ساعة تكهرب الجو فيها و فاحتار الاسطول الايطالي بين السكوت والمقاومة ولم يكن قد تلقي الاوامر بالاستسلام و وأخيرا رأى أن ينسحب و فاصبح لنا بذلك ثلاث هادئة وانزل فرقة المظليين على البر دون أي مقاومة و فاصبح لنا بذلك ثلاث جبهات في ايطاليا و

خفف نزولنا في ساليرنو الضغط من أمام مونتغومري • فتقدمت جنوده بسرعة حتى تمكن في السادس عشر من الشهر أن يتصل جناحه الايسر بميمنة جيش ماكلارك قرب خليج ساليرنو • بينما اتصل جناحه الايمن بفرقة المظليين البريطانية ، واندمج معها ونجح في الاستيلاء على مطار فوجيا في نفس الوقت •

بعد استسلام ايطاليا نشأت حالة جديدة في القسم الشرقي من البحر المتوسط أثارت اهتمامنا ، وخلقت نقاشا بين نظريتين مختلفتين لم يبت بصحة أي منهما حتى الآن ، وهي أنه وجد في جزر الدودكنيز الواقعة على مقربة من المياه التركية معسكرات ايطالية ، فبعد استسلام ايطاليا رأينا أن تلك المعسكرات أصبحت من ضمن الجيش الايطالي الذي أعلن استسلامه ، ففكر الحلفاء بالاتصال بهم ليروا اذا كانوا مستعدين ان يدافعوا عن الجزر التي في حوزتهم ، فتبين أنهم بعيدين عن أي نوايا حربية ولا يهمهم من صبح سيدا للجزر ، فارتأى رئيس وزراء بريطانيا أن يرسل جزءا من قواتنا لحمايتها خوفا من أن تقع في أيدي الالمان ، فقاومت أنا ذلك الرأي لاني احتاج في الجبهة الإيطالية الى كل جندي وكل طائرة وبندقية ، واعتقدت أن الاهمية الاستراتيجية لتلك الجزر لا تضارع جبهة ايطاليا ، ولا يجوز أن نضعف ذواتنا هنا للاستيلاء على جزر نائية لا تنفع ولا تضر ، ولكن رئيس الوزراء البريطاني ألح بوجوب احتلال الجزر ، فارتؤي أخيرا أن يعقد مؤتمر في السرق الموراء بيني وبين الجنرال ميتلاند ويلسن قائد عام القوات البريطانية في الشرق الاوسط الذي يقول بصحة رأى المستر تشرشل ،

عقد المؤتمر وشرحت وجهة نظري التي لم يستطع أن يناقشني في صحتها أحد • وبناء على ذلك أبيت أن أقتطع من قواتي جنودا ولا طائرات للاستيلاء على الجزر • فاغتنم العدو هذه الفرصة واحتلها هو • ولا أزال أعتقد حتى الآن أن احتلال الالمان للجزر لم يفدهم شيئا ، ولو احتللناها نحن لخسرنا قسما من جنودنا نحن بأشد الحاجة اليه في معركة حياة او موت •

قام في وجهنا منذ استيلائنا على صقلية مشكلة أخرى ، وهي اقامة ادارة حكومية مدنية لتستلم زمام الامر من يد المسؤولين العسكريين • ولما كانت حكومتانا قد سبق واحتاطتا للامر دربت كل منهما عددا من الفنيين في الادارة اذ فتحت المدارس الخاصة لذلك • وعندما بدأنا نستولى على المناطق الالمانية

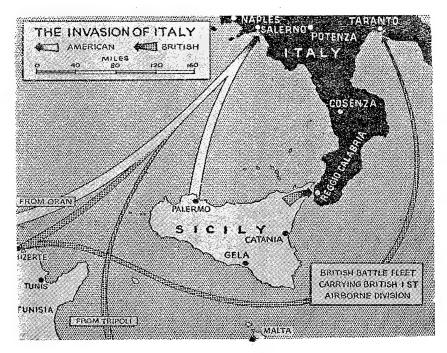

غزو ايطاليا

أخذ هؤلاء الاداريون يتسلمون شؤون الحكومة فيما وراء صفوفنا ولابد من القول أن نجاحهم او فشلهم يؤثر على عملياتنا الحربية ولانهم اذا عرفوا كيف يستميلون الناس ويقنعونهم بأن يخلدوا الى الهدوء والسكينة فانهم يضمنون لنا سلامة المواصلات واذا فشلوا واستفزوا الاهلين فقد يركن هؤلاء الى عمليات التخريب والتدمير واغتيال الجنود وغير ذلك مما يخلق الفوضى والتشويش ولا يسعني الاأن اثني على الجهود التي أبداها هؤلاء الفنيون الذين أصبح لهم شأن عظيم بعد أن احتللنا المانيا والمنتون الذين أصبح لهم شأن عظيم بعد أن احتللنا المانيا

## الفيطللعاشر

### مؤتر القاهرة

وصلتنا الاخبار ونحن لا نزال في ابان معركة ساليرنو بأن الرئيسين روزفلت وتشرشل قد صمما على عقد مؤتمر مع اركان حربيهما هذه المرة في القاهرة خارج منطقة صلاحياتنا ، ولكن طلب الينا ان نعمل على تأمين مرور الوفود ، بالاضافة الى استقبالهم وتقديم المسكن وما شاكل من حقوق الضيافة ، وبدأت جماعات من البوليس السري تفد علينا لتؤمن حياة الرئيس بتحريها كل الاشخاص والامكنة التي قد يمر فيها ، فبدأت اولا بدرس الاحوال الشخصية لكل موظف في دائرتي .

سبق المستر تشرشل الرئيس روزفلت في الوصول الى منطقتنا ٠

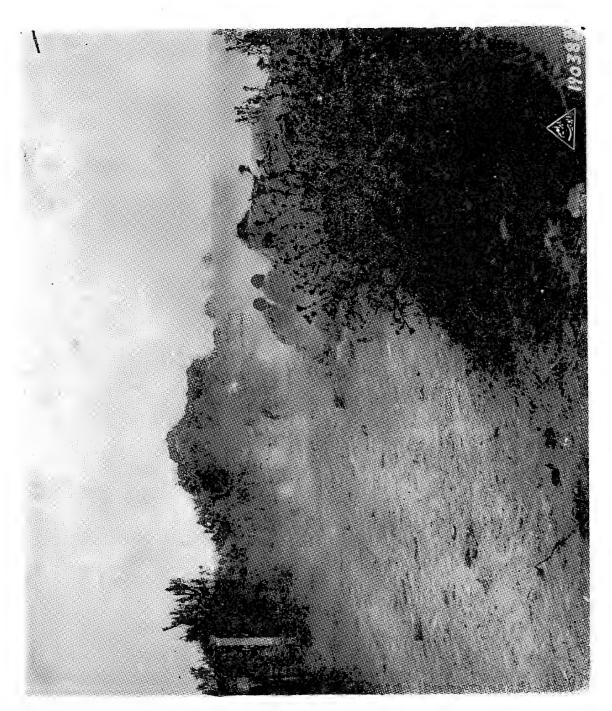

فريق من القوات الامريكية ضد المدرع—ات يطلقون النار من مخبئهم على قلعة فوغافيل

واجتمعت به مطولا في مالطة · وبعد البحث وافقني على أن يعقد المؤتمر في القاهرة حسب الاتفاق ، وابرق اللرئيس الاميركي بهذا الخصوص ، ولما صحب رئيس الوزراء عدد من مستشاريه العسكريين تدارست معهم عددا من المواضيع التي تتناول الحالة الحربية في الحاضر والمستقبل ·

كان المستر تشرشل على سجيته حاضر النكتة ظريف المعشر واني اقولها بصراحة اني للم اجتمع على أية وليمة بشخص يلذ حديثه للسامعين ويثير فيهم الاهتمام والشوق الى الاستماع كرئيس الوزراء فهو يتنقل في تعليقاته عن الحوادث الى الاشخاص ويجرح ويؤلم بتهكمه ويمدح ويطري كيف شاء وفي كلا الحالين ظرف وفتنة ومما ذكر في تلك العشية انه ينتظر وصول الرئيس بكل شوق وأمل ، كيف لا وهدو يستمد منه وتوقف أخيرا عند الموضوع الذي يحلو له ، وهو مهاجمة المانيا من اضعف النقط وتوجيه الضربة الى معدتها حيث لا درع ولا تحصينات ، ومازالت اليد على المحراث ومواصلة الهجوم من الجنوب اضمن ، لان هتلر الما جهازا دفاعيا في الشمال يصعب التغلب عليه و وكم مرة سمعته يردد الطلسي بدماء الشبيبة الاميركية والانكليزية ، أو تغص الشواطيء بما الاطلسي بدماء الشبيبة الاميركية والانكليزية ، أو تغص الشواطيء بما يتراكم عليها من أجسادهم » •

كلما سمعت السيد تشرشل يتحمس لغزو اوروبا من الجنوب ، ويصاب بالبرد اذا ذكر الغزو من الشمال ، يدور بخلدي ان هنالك سببين يجعلانه يطري الاولى ويزهد في الثانية وينهى عنها ، فهدو ينظر الى الامور بعين السياسي ويرى ان الهجوم من الجنوب يبقي البلقان في حظيرة الغرب لئلا تبتلعه روسيا • وانا كجندي أنظر الى الامور بعين العسكري الذي يريد أن يسحق خصمه بأقرب الطرق ، والسبب الثانيهو اثبات صواب نظريته بأن الهجوم على غليبولي في الحرب العالمية لم يفشل لخطأ في الستراتيجية، انما الخطأ في طريقة التنفيذ • وليبرر نفسه يريد ان تغزى اوروبا مدن الجنوب ، واذا نجحت العملية صحت خطته في الحرب الاولى وتخلص مما وجه اليه من انتقادات .

في قصر الفرسان القدماء في مالطا علق مستر تشرشل على صدري وصدر البحنرال الكسندر وسامين خصيصا لنا بانعام من الملك · فشكرناه على ذلك · وعلق أحد الحضور بقوله انه لو صدر مثل هذا الانعام في القديم لخرج الفرسان بعرض عظيم والجرت حفلة مبارزة وسباق وانتهت بالشراب والعربدة ·

دعيت بعد مدة وجيزة للذهاب الى وهران لاستقبال الرئيس روزفلت ٠ ولما وصل على ظهر سفينة نقلناه بطائرة الى قصر على الشاطيء التونسي يدعى الدار البيضاء • وكان الرئيس يومئذ يتمتع بصحة جيدة وحالة من التفاؤل والثقة بالمستقبل • فصرف هنالك يوما تفقد فيه ساحات المعارك التي خضناها في تلك الناحية • وكان يتحدث عن الحروب القديمة وتطرق الى ذكر معركة زاما التي حدثت بين هنيبال والرومان • وانتهينا الى الاتفاق على ارنها حدثت في احدى تلك السهول وليس في منطقة جبلية لاتستطيع الفيلة أن تلعب دورا مهما فيها • وكان حديث الرئيس عن التاريخ يضفي على الموقف جوا من الانس والسرور · وبينما كنا نتحدث التفت الي بغتة وقال : « لو عرض أحد عليك رهانا منذ سنة بأن الرئيسروزفلت سيأتي لتناول الغداء على قارعة الطريق في تونس ، فماذا كنت تفعل ؟ » وبالطبع لم يصدر ذلك السؤال عنه الا تنويها بما يشعر به من السرور لما راافق خطواتنا من نجاح ٠ ثم نوه بأنه يشعر بالخيبة لان الانتخابات في الولايات المتحدة حدثت قبل غزو افريقيا • وانتقل الى الحديث عن دارلان وبواسون وجيرو ثم الى ايطاليا وموسوليني ، واطلعني عما أصابه من قلق في أثناء معركة كسارين • وتحدث أيضًا عما يقوم بينه وبين المستر تشرشل من خلافات في وجهة النظر ، واردف يقول : « لايمكننا قط ان نعثر على حليف أفضل وأصلب من ذلك « الثوري الرجعي » . وبينما كان الانس باديا على الرئيس في حركاته وسكناته تقدم أحد أفراد البوليس السرى وقال: «ياسيدي الرئيس أطلت المكوث هنا أكثر مما ارغب ، يجب أن تنصرف الآن » • فابتسم عندئذ وقال : « ما اسعدك يا أيك بقلة الاسياد الذين يتحكمون في حركاتك وسكناتك » •

عارض البوليس في تجول الرئيس في ساحات المعارك خوفا عليه من طاريء يحدث ، أما أنا فقد تأكدت أنه بعيد عن كدل خطر لانه لم يعلن عن زيارته الى هذا المكان ، ولو فعل لما كان مستبعدا ان يترصده أحدد ليفتك بده .

لأنقذ الجنرال مارشال والاميرال كينغ من الرسميات المتحتمة عليهما وهما في حاشية الرئيس، دعوتهما لضيافتي في دارتي الصغيرة، فسري عنهما وفي أثناء الحديث أخبرني الاميرال كينغ انه كان قد تم الاتفاق على تعيين قائد بريطاني للغزوة المتوقعة لفرنسا، ولكن لما ظهر للرئيس روزفلت أن معظم القوات التي ستقوم بها هي من الاميركيين، أبلغ رئيس الوزراء أن الرأي العام الامريكي يحتج اذا كانت الحملة اميركية في معظمها ولكن قيادتها في يبدأ انكليزي، فلذلك هو لا يقبل الا بتعيين قائد أميركي و فقبل المستر تشرشل على مضض لانه سبق ووعد ألن بروك بالقيادة و وبناء على ذلك فستصبح القيادة في البحر المتوسط بيد أحد القواد الانكليز، لان معظم الجنود هنا من البريطانيين ومضى كنغ قائلا: ان الرئيس ينوي أن يعين الجنود هنا مارشال قائدا لغزو اوروبا، ولكنه هو (كينغ) عارض في ذلك لان السغال مارشال في القيادة بعيدا عن الجبهة الداخلية في أميركا وعن هيئة قيادة الحلفاء العليا تكون له نتائج وخيمة و

بدا من الجنرال مارشال صمت وحيرة بينما كان الاميرال كينغ يتكلم، وخصوصا عندما ذكر أن غياب الجنرال مارشال عن المسرح الداخلي يهون اذا حللت أنت ياأيك مكانه • فتذكرت عندئذ ما لمح المستر تشرشل في مالطة الى انني سأغادر جبهة المتوسط بعد قليل الى اميركا •

لابد من القول أن المستر تشرشل امتعض من فشله في تعيين صديقه بروك قائدا للحملة ، لكنه أبدى تفاؤله في تعيين الجنرال مارشال ، لان ذلك يؤكد لنا أن الحكومة الاميركية سترمي بكل ثقلها وامكانياتها في هذا المشروع ،

فيعجل ذلك في عملية القضاء على المحور · وأكد لي سروره بما تم في المتوسط من نتائج مفرحة · ولكن من الانصاف أن يعين من الآن وصاعدا قائد بريطاني في هذه الجبهة ما دامت أميركا ستتسلم القيادة في العملية الكبرى عبر القنال ·

في صباح اليوم التالي لحديث كينغ اجتمعت بالرئيس روزفلت ، فطرق موضوع الغزوة الكبرى ، وأظهر بوضوح أن الرأي العام الاميركي يعلق عليها أهمية عظيمة • ثم أردف بأنه يصعب عليه الاستغناء عن الجنرال مارشال الذي يتمتع بشعبية عظيمة في أميركا ، هذا بالاضافة الى ما يتحلى به من سداد رأي • وختم بقوله: « من السخف أن نلعب بالنار ونقوض أركان فريق تجلت مهارته في لعبة ، لنقيم مكانه فريقا نجهل امكانياته » • فلم أزد ببنت شفة على القول بأني سأبذل كل جهدي في أي مكان ترغبه حكومتي •

في اليوم التالي غادرنا الرئيس وحاشيته الى القاهرة بعد أن تركي لي كلمة بأن ألحق به الى هنالك في ظرف يومين او ثلاثة ، ومعي هيئة أركان حربي ما عدا الكسندر الذي أصيب بالمرض • وبناء عليه ذهبنا الى القاهرة لنشرح وجهة نظرنا في حملة البحر المتوسيط •

في مثل هذه الاستفار كنت أصطحب معي نفرا من حاشيتي لأوفر لهم بعض وسائل الترفيه بعد ما تعرضوا له من ضغط في العمل ، وهذا ما فعلته في هذه الرحلة الى القاهرة ·

تبين في أثناء المؤتمر أن وجهات النظر متفقة بين جميع الفرقاء الاعلى نقطة واحدة وهي أن الانكليز قالوا بوجوب استغلال الحملة الايطالية الى أبعد مدى ولو أدى ذلك الى تأخير غزو فرنسا من الشمال • فرفض الاميركيون البحث في أي شيء يؤدي الى اضعاف أو تأخير الغزوة الكبرى ، على أنهم مستعدون أن يتعاونوا مع الانكليز ما أمكن في المتوسط ، ولكن ليس على حساب ما هو أهم ، وقال الانكليز انه اذا شدد الحلفاء النكير على ايطاليا ودعموا قواتهم بالرجال والمعدات كما يلزم فان غزو فرنسا عبر القنال يصبح ثانويا • لان المانيا قد تنهار تحت الضربات المسددة اليها من الجنوب •

ارتأى رئيس الوزراء وبعض مستشاريه العسكريين أن لا لزوم للتعرض لاخطار حملة برمائية ثانية طالما أن اقدامنا قد أصبحت ثابتة في البر الاوروبي واذا واصلنا ارسال الجيوش والطائرات والمدرعات الى ايطاليا فاننا نستطيع غزو يوغوسلافيا واحتلال كريت وجزر الدوديكانيز وبلاد اليونان دون أن نصاب بخسائر كبيرة و فعارضناهم في ذلك لاعتقادنا ان طبيعة الارض لا تساعد على استعمال آلة حربنا مركزة الا في الشمال وعلى أني لم أسمع مستر تشرشل يصرح بأنه عدل عن غزو فرنسا عبر القنال ، لكنه شدد على القول أنه اذا اشتد ضغطنا على المانيا من الجنوب فانها تضطر الى سحب بعض فرقها من شواطيء الاطلسي ، فتسهل علينا عملية الغزو و فانحاز اليه بعض المؤتمرين من الامركيين و

كان القرار الذي قدمته هيئة أركان حرب جيوش الحلفاء الى مؤتمر القاهرة ان حملة ايطاليا قد حققت الغاية التي أتت من أجلها ، وذلك باحتلال مطار فوجيا ومرفأ نابولي ، لانه من المطار تستطيع طائراتنا ضرب اواسط أوروبا ، وبواسطة مرفأ نابولي نستطيع تموين جيوشنا هنالك ، واتفقنا على أن الحملة الايطالية تستطيع مؤازرة حملة الشمال اذا تمكنت من التقدم الى سهول نهر البو واخذت تهدد المانيا بالوصول الى النمسا من الشمال الشرقي ، والوصول الى القطاع الجنوبي الشرقي من فرنسا عبر الجبال ، ولكن التقدم الى البو بالقوات الموجودة لدينا في شتاء سنة ١٩٤٣ و ١٩٤٤ مستخيل ، ون كان لابد منه فيجب الانتظار الى صيف سنة ١٩٤٤ حين يصل المدد الكافى ،

أبديت رأيا صريحا بأنه يجب أن لا نتعهد بالقيام بأي نشاط في المتوسط على حساب غزو اوروبا من الشمال ، لكن يجب أن نحتفظ بقوة كافية هنا تستطيع اشغال عدة فرق نازية ، فوافق المؤتمر على رأيي هذا وواصلت السفن نقل الجنود وشحن المعدات الى انكلترا ، على أن المستر تشرشل ألح علينا أن نحتل روما ، لا لشيء سوى الاثر السيكولوجي على شعوب الامم المختلفة ،

سنحت لي الفرصة أن أجتمع بالرئيس روزفلت مرة ثانية • فأنعم علي

في حفلة رسمية بوسام الاستحقاق من الدرجة الاولى • ثم انزوينا جانبا واستعرضنا الحوادث وتركز حديثه هذه المرة حول الترتيبات التي يجب أن نتخذها بعد الحرب • وابديت له رأيي بأن بعد استسلام المانيا مباشرة يجب أن يتخلى الجيش عن كل نشاط في اوروبا ويسلم البلاد الى ادارة مدنية. من الحلفا، • وعندما تعرض للشؤون الداخلية في أميركا قال بأنه مع شدة شوقه للرجوع الى حياته العادية ، يود أن يرشح نفسه للرئاسة مرة ثانية ليستطيع أن يحقق ما يدور في مخيلته من ترتيبات وتنظيمات •

دعاني الجنرال مارشال في احدى الامسيات الى مأدبة عشاء مع عدد من أعضاء المؤتمر وكان الطعام شهيا مؤلفا من ديوك حبش • وعندما انصرف الضيوف سمعت أحدهم يقول للجنرال مارشال « شكرا جزيلا على وليمة عيد الشكر هذه » • فالتفت حولي مبغوتا وقلت : « أرأيتم ما تفعله الحرب بالانسان ؟ لم يدر في خلدي قط أننا اليوم في عيد الشكر » •

منحني القائد العام فرصة يومين ، فاغتنمتها لزيارة الاقصر لاشاهد آثار مدنية مصر القديمة العظيمة ، ومن هنالك ركبت جوا الى القدس وبيت لحم ، فارتاحت نفسي لزيارة تلك الامكنة التاريخية ، وانشغلت بها عن العمليات الحربية والواجبات العسكرية ،

# الفَصُّلُ كَادِيعَيْرُ

انتهى مؤتمر القاهرة ورجعت أنا الى مقر قيادتي ، بينما ذهب الرئيسان لعقد مؤتمر مع ستالين في طهران • ووجدت أن أهمية افريقيا الشمالية قد تضاءلت بالنسبة للحرب في ايطاليا ، لاننا استولينا على موانيء فيها تستطيع السفن أن تأتي اليها مباشرة دون أن تعرج على الموانيء الافريقية • ورأيت أن أنقل مركز القيادة الى ضاحية نابولي •

وصلني خبر وانا في ايطاليا بأن الرئيس في طريقه الى الولايات المتحدة سيمر بمنطقتنا ، فذهبت الى تونس لاستقباله ، وقبل أن يصل استلمت برقية من الجنرال مارشال تشير الى أن الترتيبات الجديدة اقتضت نقليمن المتوسط ، لكنه لم يعط التفاصيل ، ولماوصل الرئيس روزفلت اخبرني مباشرة عندما جلست الى جانبه في السيارة : « ما رأيك ياأيك ، ستصبح القائد العام للغزوة الكبرى » ، ولأن الوقت لم يتسع للتحدث مطولا عن القيادة الجديدة اكتفيت بالقول : « أني أقدر ياسيدي أهمية هذا المنصب وما يترتب عليه من قرارات وأرجو الله أن يساعدنى لأكون عند حسن ظنك»

فيما تبقى من النهار أجرينا ترتيبات ليتمكن الرئيس من زيارة مالطة وصقلية لكي ينعم على الاولى بوسام ، وكان اللورد غورت يومئذ حاكما لها ، لدفاعها المجيد ضد المحور في سنتي ١٩٤١ و ١٩٤٢ و يتفقد في الثانية مطارا حديثا أنشأه الاميركيون ، ولينعم على الجنرال كلارك بوسام ، وبالفعل قام بالمهمتين ، ولكن طائرته أصيبت ببعض الخلل في مالطا ، فاضطر الى أن

يصرف ليلة هنالك • فبدأ الإضطراب على وجوه حرسه من البوليس السري ، بسبب هذا التأخر ، أما هو فهمس في اذني ان ذلك العطل جاءه نعمه لانه يود أن يصرف هذه الليلة قريبا من المسرح الحربي • وتمنى أن يحدث عطب آخر في افريقيا ليصرف ليلة أخرى • لأن البوليس السري لا يدعه يتأخر في هذه الانحاء بدون سبب • وكانت ملاحظتي انني ظننت أن رئيس الولايات المتحدة مطلق الحرية في اختيار مكان وزمن سفره ، فاجاب : « ما أصعب أن تناقش وتقنع حرسى من رجال البوليس » •

سنحت الفرصة للرئيس أن يحدثني عن قيادتي الجديدة ، فقال انه في البدء افتكر بتعيين الجنرال مارشال قائدا للغزوة الكبرى ، على أن آخـذ أنا مكانه في واشنطن ، ولكن صعب عليه أن يتخلى عن وجود مارشال الى قربه نظرا لما يتمتع به من نفوذ في أميركا ، ونظرا لما يصدر عنه من سداد رأي في هيئة أركان حرب الحلفاء العليا • لان وجود مارشال هنالك يجعله أن يشعر بأن كل قرار يتخذ هو عين الصواب • واردف أن مارشال نفسه اقترح تعييني في المنصب الجديد ، وان الانكليز الذين وافقوا على تعيين مارشال قائدا للغزوة لم يعترضوا على تعييني • واضاف بأنه لم يصمم بعد على اعلان تعييني في منصبي الجديد • ولذلك يفضل أن يبقى أمره سرا حتى يختار هو الوقت لاعلانه •

والمسألة الثانية إنه لم يتوفق بعد لايجاد اسم فخم يطلقه على مركزي ، لأن ما يحيط بالاسم من أبهة له مفعول خاص في النفوس · وبعد أن رحل الرئيس حل الجنرال مارشال ضيفا علينا واخبرني بالشيء الذي لم يخرج عما أخبرني به الرئيس ·

علمتنا الحملة في المتوسط أن الوحدة في القيادة والتعاون بنين العناصر وتنسيق عمل قوى البر والبحر والجو ، هذه الثلاث هي مفتاح النجاح في جميع الاعمال وعلى الاخص العمليات الحربية ، وبناء على ذلك عندما بدأت اختار المساعدين لي في قيادتي الجديدة، وضعت نصب عيني انتقاء الاشتخاص الذين يدركون أهمية الوحدة والتنسيق والتعاون ، لكي لا أضطر الى اجراء

كان قرار المستر تشرشل الاخير ان يبقى الكسندر قائدا لحملة ايطاليا التي يعتقد بعظم تأثيرها على عملية الغزوة الكبرى والتي توقع أن يحصل بفضلها على نتائج حاسمة • وبناء عليه عين الجنرال مونتغمري قائددا للقوات البريطانية في العملية الجديدة ، فقبلت • ويمتاز الجنرال مونتغمري بصفتين مهمتين لا يعلو عليه بهما أحد • اولاهما انه يستطيع ان يثير حماس رجاله ويكسب اخلاصهم واعجابهم به • وثانيتهما مقدرته الفنية في التحضير والادارة للمعارك ، لانه يدرس مواقع العدو وامكانياته درسا جيدا حتى يستطيع بعد ذلك أن ينقض عليه بسلاح المدفعية والمصفحات والطائرات والمشاة ليضمن النصر المحقق •

سرني ايضا ان احصل على خدمات الاميرال رمزي كرئيس للقوات البحرية لأن كاننغهام غادرنا ليصبح القائد العام للبحرية الانكليزية ويتحلى رمزي بالشبجاعة وسبعة الحيلة والنشاط الهائل والاخلاص في العمل وسبهولة المعشر و فلا عجب اذ ارتاحت نفسي اليه و

سمعنا بأن الرئيس روزفلت سيلقي خطابا مهما في ليلة عيد الميلاد ، فأصغينا في اللوقت المعين ، واذا به يعلن تعييني قائدا عاما للغزوة الكبرى،

ويذكر اللقب الذي اطلقه على وهو: « القائد الاعلى لحملة قوى الحلفاء » فبدا اللقبمهيبا ومؤثرا في النفس • فعلق احد مساعدي على ذلك بأن مهمته ستكون في الاسبوع القادم طبع ونشر الاوراق والبطاقات التي تحمل اسمي الفخم الجديد •

عندما القترب اليوم الذي سأغادر فيه المتوسط الى لندن شعرت بالغم والكدر لاني سافارق ضباطا وجنودا نشأت بيني وبينهم صلات ودية ولما اتجهت افكاري الى ما سيحدث ، عرفت أن الجنرال ولسن الليذي كان قائدا للقوات البريطانية سيصبح القائد العام لحملة ايطاليا ويحل مكاني وهنا فكرت في من من القواد الاميركين يجب ان يعين مساعدا له بالإضافة الى قيادته الجيش الاميركي في هنا المسرح ، لان الناحية الادارية المتعلقة بقوات ضخمة تواجه مشاكل التموين والترقية ، والعقوبات وتعيين القواد والمراسلات بالقيادة لعليا وما اشبه وهنا بدأت أفكر بما يلزمنا من قواد اميركين في بريطانيا وفي ايطاليا وكنت متفقا مع الجنرال مارشال على أن يعين كل رجل في المكان الذي يناسبه ليقوم بأكبر قسط ممكن في متابعة الحرب عندئذ دونت ما حال في خاطري وأرسلت في ٢٣ كانون الاول سنة ١٩٤٣ هذا التحرير:

« لا أرى من ضرورة لتعيين قواد للجيوش البريطانية والاميركية في أول مرحلة ، لانه قد يؤخر اجراء مثل هـــذا التعاون المطلوب بين قوات البر والجو ، وعندما يصبح تعيين القواد ضروريا ، أود تعيين القائــد الذي اشترك في المعارك وذاق طعم الحرب الفعلية ، ولا أرى من هذه الناحيــة أفضل من تعيين الجنرال برادلي قائدا عاما للجيوش الاميركية في الغزوة الكبرى ، على أن يكون الجنرال باتون قائدا لاحد الجيوش ، والجنرال هدجز سمبسن قائــدا لجيش آخر ، وعلى الاخص يجب أن يعين برادلي قائدا أعلى للقوات الاميركية في المتوسط ، وأن يبقى الجنرال كلارك في دفرس قائدا للقوات الاميركية في المتوسط ، وأن يبقى الجنرال كلارك في الاحتياط ليقود الحملة التي ستقوم بغزو فرنسا من الجنوب » ،

نشماً احترامي لمواهب برادلي العسكرية عندما كنت لا أزال في أمبركا ،

وما زالت مقدرته في البحر المتوسط بادية أمامي حتى ارتفع تقديري له وفي افريقيا عينته في قسم دعوناه «عيون وآذان » وأعطيته سلطة التجول حيثما شاء بين الجنود في المنطقة الاميركية ، ليطلعني على كلم ما يسمعه ويراقبه ، وذلك ليس لما يربطني به من صداقة ، بل لعلمي انه شديد الملاحظة ، لبق في تصرفاته ، لطيف المعاملة ، ثم عينته مساعدا لقائد الفيلق الثاني في طبسا ، ثم أصبح قائدا للفيلق وأظهر حنكة في قيادته ، لاصابة حكمه في الرجال ومواهبهم ، ولعدله في معاملتهم ، هذا بالاضافة الى رصانته ورباطة جأشه ، فأحببت أن أجدد صلاته بي في الغزوة الكبرى ،

خوفا من أن يحدث احتكاك وتحاسد بين برادلي وباتون اذا ما عينت الاول قائد الما عاما للجيوش ، والثاني قائد جيش فقط ، دعوت باتون وأطلعته على ما أنوي فعله وأخبرته بأني أقدر مواهبه كقائد لجيش وقد يكون في ذلك أعظم جندي في أميركا • وانما المصلحة تقضي بتعيين برادلي قائدا عاما • فأدرك غايتي وقال انه لا يطمع في وظيفة أعلى من قيادة جيش • وأبدى ارتياحه الى ذلك • وبعد حصولي على هذين القائدين القديرين وأبدى ارتياحه الى ذلك • وبعد حصولي على هذين القائدين القديرين المجربين للغزوة الكبرى رأيت انني أستطيع الاستغناء عن الجنرال دفرس الذي كان قائدا لقوات الاميركيين في بريطانيا • وبما انه على جانب عظيم من المقدرة الادارية ، ولعدم تمرسه في المعارك رأيت أن يعين قائدا أعلى للقوات الاميركية في المتوسط ، على أن يبقى كلارك القائد العملي للجيش •

اتفقنا ونحن في القاهرة على أن يعين الجنرال سباتس قائدا عاما للقاذفات الاميركية في كل من جبهة المتوسط وجبهة بريطانيا ، ولما كان المجهود الاكبر ضد المانيا من ذلك الحين فصاعدا سيصبح في بريطانيا ، فقد رغبت في أن أصطحبه معي إلى هنالك ، وأجرينا ترتيبات لكي يذهب الجنرال ايكر من بريطانيا الى المتوسط ليصبح قائداً عاما للقوى الجوية فيه ، وعينا بدلا منه الجنرال دولتل كرئيس لقوات الجو الاميركية الثامنة ،

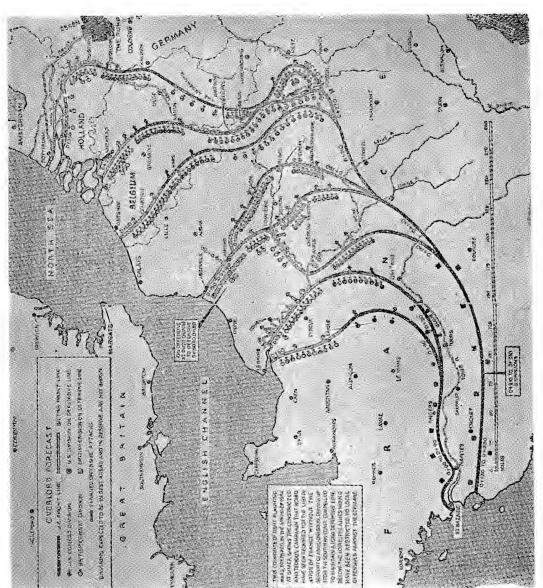

\_ 18. \_

بينما كنت أجري كل تلك التغييرات والترتيبات لاغادر افريقيا الى الكلترا في العاشر من شهر كانون الثاني تسلمت تلغرافا من الجنرال مارشال يدعوني فيه سريعا الى وشنطن لاجتمع به وبالرئيس روزفلت مدة قصيرة قبل أن أنتقل الى مركزي الجديد • فاحتججت على ذلك ، لان الوقت لايسمح لي ، وطلبت أن تؤجل زيارتي الى ما بعد مكوثي مدة في لندن واطلاعي على الاحوال هنالك • ولكن الجنرال مارشال أبى قائلا : « عين من تشاء محلك في ادارة الحرب لمدة عشرين دقيقة وأسرع الى وشنطن » والحقيقة أن مركزي كان تابعا لسلطة القيادة المشتركة للحلفاء وليس للجنرال مارشال وحده ومع كل هذا رأيت أن ورا، دعوة الجنرال مارشال لي أمر مهم فأخبرت الجانب البريطاني عما جرى ، وذهبت الى الولايات المتحدة ، ورجعت بعد السبوع الى افريقيا لانجز القضية المتعلقة بتعيين الجنرال دفرس قائدا عاما للقوات الاميركية هنالك •

رأيت أنأرسل أحد مساعدي الى لندن ليحمل بعض التعليمات والتوجيهات التي يجب أن تتخذ هنالك قبل وصولي ولحسن الحظ وجدت أن الجنرال مونتغومري يرغب في الذهاب الى انكلترا في الحال فأرسلته وقبل أن يذهب دعوته وأخبرته أنسه قبل بضعة أسابيع أتاني الجنرال وليم تشيمبر من القواد الاميركيين يحمل مخططا لعملية الغزو عبر القنال ، وبأني اعترضت فنيا عليه ، لانه يقول باجراء هجوم على جبهة ضيقة بقوة لا تزيد على ثلاث فرق ، على أن تكون خمس فرق فقط في الطريق عندما يبدأ الهجوم و فمثل هذه العملية الضيقة لا يسمح باحتلال سريع لمدينة شاربورغ و ولا يساعد على بناء قوة كبيرة تستطيع شق طريقها بسرعة في فرنسا وكلفته أن يقوم مقامي في لندن ويعمل على تغيير المخطط الذي لم يرضني ويعمل على تغيير المخطط الذي لم يرضني .

في ابان انشىغالي بتسليم القيادة الى خلفي أصيب المستر تشرشل وهو في تونس بمرض شديد ، ولما بدا عليه بعض التحسن سمح له بأن يذهب

للاقامة في مراكش بضعة أسابيع للنقاعة و فأرسل يطلبني لاجتمع به فدهبت في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول ووجدته نشيطافي تفكيره قويا في معنوياته وغم ما يتهدد صحته من مرض ورأيت أن الامر الذي يشغله كثيرا هو وجوب تقوية هجوم الحلفاء في ايطاليا ورجاني أن أبقي الجنرال سميث في جبهة المتوسط الكني لم أوافقه على ذلك الان العلاقة بين القائد ورئيس مساعديه هي شيء شخصي وتتغير بتغيير الاشخاص واذا كان سميث يناسبني فقد لايناسب خلفي ولا أرى حكمة في أن أحرم من خدماته ولا يستفيد منها رئيسه الجديد هنا ناهيك عن أن الجنرال ولسن قد يكون عنده شخص آخر يعينه رئيسا لاركان حربه ولا يقبل أن يفرض عليه مساعد آخر وأخيرا شدد علي أن أبذل جهدي في سبيل تقوية الهجوم على ايطاليا لاحتلالها بأسرع وقت وتم ودعته متمنيا له الشفاء العاجل وبعد أن ودعت الذين ساعدوني في افريقيا وايطاليا وزعت منشورا على الجنود متمنيا أن التقي بهم مرة ثانية في قلب وطن العدو و

قبل أن اختم هذا الفصل أود أن أذكر شيئا عن رحلتي الى أميركا و ففي الطريق لم يحدث ما يعكر صفو الرحلة سوى بعض طلقات من مدفع مضاد وجهته بطارية برتغالية على طائراتنا من جزر الازور وعندما وصلت اجتمعت بهيئة أركان حرب وزارة الدفاع ومن ثم بالرئيس روزفلت الذي كان يعاني مرض الانفلونزا ولكنه احتفظ بمرحه وأبقاني الى جانبه أكثر من ساعة يبحث معي مئات القضايا والعمليات ، ما مضى وما سيأتي و فأدهشني بسعة اطلاعه على جغرافية العالم ، لان البقع المجهولة في زوايا الكون البعيدة ترتسم بكل دقة على خارطة عقله و ثم أوجز لي ما ينوي أن يجريه من ترتسم بكل دقة على خارطة عقله و وبكل وضوح أخبرني بأنه يريد أن يجريه من بالجزء الشمالي الغربي من المانيا لكي تحتله القوات الاميركية و وأصغى بالجزء الشمالي الغربي من المانيا الى مناطق احتلال ، لما يعتري ذلك من

مصاعب في التفاهم مع القيادات المختلفة التابعة لأربعة أمم · وألححت أن تسلم المناطق المحتلة الى سلطات مدنية · فبدا أنه تأثر بما قلت ، ولكنه لم يفه بما يمكن أن يصبح عهدا عليه · الا أن الرئيس لم يحدثني بشيء عن مخططه المتعلق بسياسة أميركا الداخلية ، وهكذا فعل ابنه اليوث فتجنب ذكر سياسة أميركا الداخلية · وانما ذكر أنه الوحيد الذي خرج على تقاليد العائلة وبأنه رجعي في تفكيره ·

وقبل أن أودعه قلت: « من كل قلبي أتمنى لك شفاء سريعا مما تعاني » فأجاب مباشرة: « انني لم أشعر منذ سنين بالقوة التي أشعر بها الآن • ولكني في الفراش لان الاطباء أشاروا على بذلك خوفا من نكسة » وخرجت ولم تقع عيني عليه أبدا بعد تلك الزيارة •

تسنى لي وانا في زيارتي القصيرة أن أذهب بصحبة زوجتي لزيارة ابننا و وبعد ذلك قمنا بزيارة خاطفة لوالدتي واخوتي ، وزيارة آل زوجتي فأنعشتنا تلك الزيارات العائلية وفي تلك الساعة كنت أجهل الوقت الذي سيمر قبل أن أتمكن من المجيئ الى أميركا ثانية وكما كنت أجهل متى تضع الحرب أوزارها و

## الفصل لثابيعي

# تخطيط الغزوة الكبرى

وصلت لندن في الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٤٤ لاقوم بتنظيم واعداد أعظم قوة استطاعت الدولتان المتحالفتان حشدها و وبدأت في تحضير الغزوة التي سبقتها منذ سنة و نصف لرأينا أن النظام سيطر فيها بدل الفوضى ، والرجاء والثقة حلا محل الخوف والشك وأحاط بي معاوني مارشال الجو السر آرثر تدر والجنرال عمر برادلي والجنرال السير برنارد مونتغمري ، والجنرال سباتس والاميرال السير برثرام رمزي و وكلهم قد تعود الحرب وخبر المعارك وتمرس في القيادة ، وعرف قيمة ادماج العناصر المختلفة لتصبح وحدة فعالة وعينا مارشال الجو السير ترافورد ملوري الذي اكتسب خبرة واسعة في معارك الجو التي حدثت في سماء بريطانيا و قائدا عاما لسلاح الحلفاء الجوي و واطلقنا عليه لقب « رئيس القيادة الجوية ، وعزمت على اتخاذ مركز قيادتي في ضواحي تعمل متعاونة مع القوات البرية و وعزمت على اتخاذ مركز قيادتي في ضواحي العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج و ولما فعلت أطلقت عليه اسم « المركز العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج و لله فعلت أطلقت عليه اسم « المركز العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج و لله فعلت أطلقت عليه اسم « المركز العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج و لله فعلت أطلقت عليه اسم « المركز العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج و لله فعلت أطلقت عليه اسم « المركز العاصمة البريطانية رغم كل احتجاج و المفظة « شاف » و العالم للملكر المفطة قوات الحلفاء » واختصرناه بلفظة « شاف » و المهرو المفلة قوات الحلفاء » واختصرناه بلفظة « شاف » و المهرو المركز المهرو المهر

اكتسب فريقنا بعد مدة وجيزة عضوا مهما بوصول جورج باتون الذي طلبت أنا نقله من المتوسط • وكثيرا ما صرف الامسيات معي في مكتبي نسهر معا الى ساعات الصباح ، وذلك لأن حديثه كان يثير في الحماس والالهام • وفي احدى الجلسات أبديت له ملاحظة بأن يتجنب المؤتمرات الصحفية والبيانات

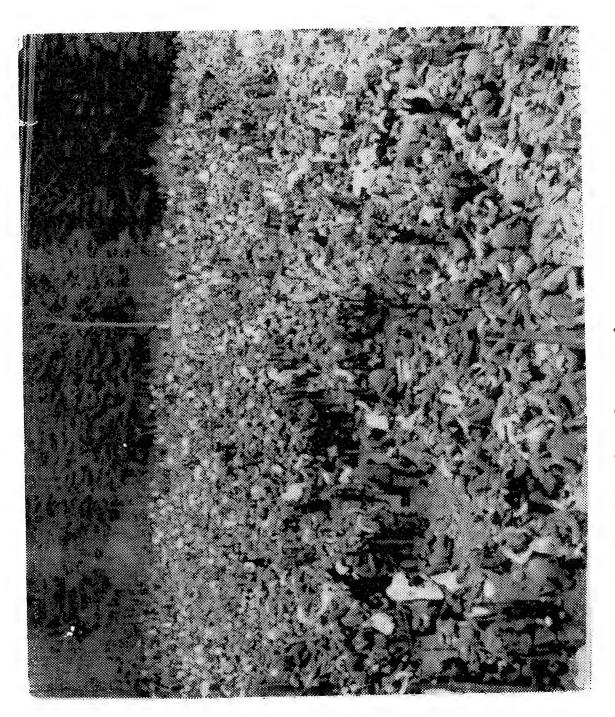

قسم من ( ١٨٢٠٠) أسيرا الماني أسروا في منطقة الرور

الشعبية لعلمي أنه عبقري في اعطاء التصاريح الطنانة التي لا تفشل في اثارة الرعب والهلع في سامعيه وقد تمرن طويلا على انشاء ملكة فيه تساعده على صعق اصدقائه ومعاشريه بألفاظ تتفجر كالقنابل وفي خطاب وجهه الى احدى الفرق الاميركية بعد وصوله المملكة المتحدة بقليل سبب أكثر منموجة استياء ودهشة وتعليقات صحفية وفافهمته أني لا أستطيع أن أحتفظ به لكي يقهوم بدور فعال في الحرب الا اذا ساعدني باحتفاظه بالسكوت وفوعدنى بذلك ولي بناك والمسكون بذلك والمناه بالسكون والمناهدي بناك والمناهد بالسكون والمناهدي بذلك والمناهدي بالمناهدي بالمناهد بالسكون والمناهدي بذلك والمناهدي بذلك والمناهد بالسكون بناك والمناهدي بذلك والمناهد بالمناهد بالمناهد بالسكون بذلك والمناهد بالمناهد بالم

رأينا من البدء وضع خطة طويلة المدى نعمل بموجبها في غزونا للقارة الاوروبية وذلك لأن الاوامر التي صدرت الينا من مركز القيادة المستركة كانت بسيطة ومختصرة ، تطلب الينا النزول على شواطيء فرنسا لنعمل على تدمير الجيش الالماني وما يلي أهم ما جا، في الامر والكم ستعملون على غزو اوروبا بالتعاون مع حلفائنا وعليكم أن تقوموا بعمليات تهدف الى التغلغل في قلب المانيا وتدمير قواها المسلحة «ففكرة تدمير قوى العدو كانت أبدار المبدأ الذي يقود خطواتنا وأما النقط الجغرافية التي اعتبرناها قلب المانيا بالنسبة لاهميتها للعدو فهي الامكنة التي تجهزه بالاعتدة والمؤن وليس من نقطة في غرب المانيا أهم من وادي الرور المركز الرئيسي لصناعة وليس من نقطة في غرب المانيا أهم من وادي الرور المركز الرئيسي لصناعة اللذخائر، وتموين آلة الحرب الالمانية بالاسلحة والنقطة الثانية هي حوض السار و

من الطرق الطبيعية لاجتياز نهر الرين بقوات كبيرة واحدة تقع شمالي وادي الرور ، وأخرى تمر في منطقة فرانكفورت ، وأما الثالثة ففي الجنوب في منطقة ستراسبورغ • وكان الطريق الشمالي في نظرنا هو الانسب ، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية • أولها أن طبيعة الارض الواقعة شمالي وادي الرور قرب نهر الرين تصلح جدا للاعمال الهجومية • وثانيها انا اذا سرنا فيها نصل حوض الرور مباشرة بعد قطعنا لنهر الرين ، وبذلك نحرم الجيش الالماني من أهم معامل تسلحه • والسبب الثالث هو أن هذه الطريق الشمالية

تقع قريباً من البحر • واذا احتللنا مرفأ أنتورب الذي هو من أعظم مرافي اوروبا الغربية ، تستطيع سفننا أن توصل المؤن والمعدات بسهولة أكثر • ولا يخفى أن القائد يهتم كثيرا بطرق المواصلات وسرعة التموين •

كان الهدف في زحفنا على المانيا هو الاشتباك بمعظم الجيش الالمانيوالعمل على تحطيمه والذا الكتفينا باختراق الجبهة والتغلغل في البلاد في خط ضيق فلن نصل الى ذلك الهدف وفرأينا أن القيادة الالمانية ستركز معظم قواتها في الامكنة الضرورية لبقائها وعزمنا على وضع خطة لشن هجوم على تلك الامكنة بجميع قواتنا البرية والجوية وضربها بشدة حتى نبيد جيش العدو و

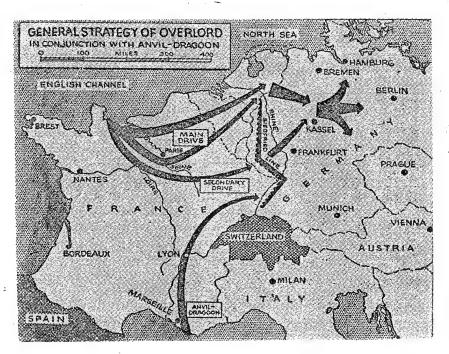

الستراتيجية العامة للغزوة الكبرى

قر قرارنا أن نقوم بمهاجمة المانيا على جبهة عريضة ما أمكن ، على أن تتركز أضخم قواتنا الضاربة على الميسرة مكتسحة أمامها جيش العدو ومطهرة شواطي، فرنسا الشمالية وشواطيء بلجيكا لأننا بذلك نستولي على المواني، المهمة لتموين جيوشنا ، ونقضي على ما يمكن أن ينشئه العدو من قواعد لاسلحة سرية يعتزم أن يضرب بها بريطانيا ، حسب ما تواتر من اخباريات

وردت من عملائنا التابعين لقلم الاستخبارات وهذا بالاضافة الى توجيه قوات ضاربة أخرى لاحتلال وادي السار الغني بمنتوجات الفحم والحديد الضروريين للصناعة الحربية و فرسمنا خطة على أن تلتقي ميمنتنا هنالك بجيش الحلفاء الذي سيغزو الشواطيء الجنوبية من فرنسا ويزحف شمالا في وادي نهر الرون وفيؤدي ذلك الاتصال بين أجزاء جيوشنا الى تحرير فرنسا و وبيقي أمامنا خط مواصلات عظيم يستطيع أن يتلقى بسهولة وصول الجنود والمعدات الاميركية الضخمة التي ستصل باطراد وهذا ناهيك عن حصره لكل جنود الالمان الذين يبقون غربي نقطة الاتصال وفتحرم المانيا من جهودهم في الحرب وفاذا حالف التوفيق هذه الخطة فاننا نتقدم الى الامام لسحق العدو الذي سيتمركز على نهر الرين وخط سيغفريد ليحمي حسدوده و

توقعنا في شهر أيار سنة ١٩٤٤ أن يكون لدينا في فرنسا ثمانية وسنتون فرقة قبل أن نصل الى نهر الرين • هذا بالإضافة الى الفرق التي ستزحف من جنوبي فرنسا • فرأينا أن طبيعة الارض والمواصلات لا تساعد على استعمال أكثر من خمس وثلاثين فرقة تزحف من أميان شرقا الى لياج في بلجيكا فالى وادي الرور في المانيا • وما يبقى يوزع على الجبهة الممتدة من البلجيك شمالا الى سويسرا جنوبا • على أن يتمركز الجزء الاعظم في الميمنة المتجهة الى السار • ونبذل الجهد في أن نشتبك بجيوش العدو غربي الرين ونبيدها ، وذلك لقصر خطوط مواصلاتنا • لانه اذا تمكن العدو من الانسحاب الى ما وراء الرين والاتجاه شرقا ، نتجت عن ذلك عقبتان • العقبة الاولى هي نهر الرين لان أمر اجتيازه مشكلة في ذاتها • والعقبة الثانية طول خطوط المواصلات علينا •

بعد البحث والتعديل والتغيير تم الاتفاق على الخطة الآتية:

أولا: النزول على شاطىء نورماندي في فرنسا .

ثانيا: تجميع قواتنا ومواردنا لكي نتمكن من خوض معركة حاسمة في منطقة نورماندي وبريتاني ، ومن ثم نشتق خطوط العدو وننطلق الىماورا،

الطوق الذي يضربه حولنا على أن تجري عمليات النزول في المرحلتين الاوليين تحت قيادة مونتغمري الفنية ·

ثالثا: مطاردة العدو على جبهة عريضة بمجموعتين من الجيوش ، وتركين معظم القوة في الميسرة لتستطيع الاستيلاء على المرافيء ، والوصول الى حدود المانيا وتهديد وادي الرور ، بينما تسير ميمنتنا نحو الشرق الجنوبي لتتصل بالقوات الزاحفة من جنوبي فرنسا .

رابعا: تجميع الجنود والمعدات على حدود المانيا الغربية بعد أن تقعمواني المجيكا وفرنسا في أيدينا ، والقيام بهجوم عام مركز ، تشترك فيه قوات المشاة والمصفحات والمدفعية والطائرات لتعمل على ابادة قوات المانيا غربي نهر الرين ، وفي نفس الوقت تعمل على احتلال رؤوس جسور عبر النهر ،

خامسا: شن هجوم مزدوج كفكي كماشةعلى حوض الرور من أجل تطويق وابادة القوات العظيمة التي حشدتها المانيا لحماية تلك المنطقة الحساسة ومن ثم احتلال جميع الاراضي الالمانية وانهاء الحرب •

ان هذه الخطة العامة التي رسمها قادة الحلفاء قبل يوم الغزو بقيت رائدا لنا كل مدة المعركة ، منذ بدء الهجوم حتى استسلم العدو .

عندما وصلت القضية الى تعيين الوقت الذي يبدأ الهجوم فيه ، بدأت المعضلة لان ذلك يتوقف على الطقس وما يحدث منعواصف وهيجان قد يؤخر العملية ، ففي مؤتمر طهران وعد كل من الرئيس روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا المستر تشرشل بأن يبدأ الهجوم في أيار مع المكانية التأجيل بضعة أيام اذا اضطرتنا الاحوال الطبيعية الى ذلك ، وجدنا نحن القادة العسكريون انه من الضروري أن نبدأ عملية الغزو بأقرب ما أمكن من الوقت ، لعدة أسباب ، أولها اننا في البدء باكرا نتيح لأنفسنا فصلا طويلا من السنة تصلح فيه الحملات العسكرية الكبرى على مدى واسع قبل حلول فصل الشتا، ،

تانيا: نعطي بذلك أقل فرصة للالمان لان يقووا خطوط دفاعهم لاحباط الغزو فبناء على ذلك اخترنا اوائل أيار لان في ذلك الحين يرتفع المد في القنال الانكليزي ويمكن قوارب النزول من الوصول بسهولة الى البر الفرنسيدون أن تتعرض للاصطدام بصخور الشاطيء ثم ثالثا: لانه بدأت الاخبار تصلنا عن انشاء الالمان لاسلحة سرية بعيدة المدى ذات قوة تدميرية هائلة و فكلما اسرعنا بالغزو منعنا الالمان من استعمال ذلك السلاح و

بدأ يصل في الربيع عدد من الضباطمن وشنطن الى مركز قيادتي ليطلعني على آخر المعلومات التي تتناول آخر ما توصل اليه الالمان من انشاء أسلحة جديدة ، بما فيها أسلحة جرثومية وذرية ، وكانت هذه التقارير سريسة جدا تصلني شفهيا ، ومما أخبرني أحدهم ان العلماء الاميركيين قد أحرزوا تقدما ملحوظا في هذين النوعين من السلاح ، ومما وصلوا اليه من معلومات استنتجوا عن طريق التخمين العلمي الى أية درجة توصل الالمان ، وقسد ساعدت المعلومات الواردة من عملائنا في اوروبا تدعيم المعلومات الواردة من أميركا ، ثم أن الصور التي التقطتها طائراتنا اشارت الى أن العدو يجري بعض انشاءات لقواعد غريبة في شكلها قد تكون هي نفسها السلاح الجديد ،

عملت أمير كاو بريطانيا على تعبئة أكبر الادمغة العلمية في البلدين لتساعدناعلى تقدير آخر ما توصل اليه الالمان والامكنة التي يتخذونها مراكز لبحوثهم واكتشافاتهم، لكي نوجه قاذفاتنا لتضرب وتدمر كل بقعة قد ينشأ الخطر منها علينا و لان عملاءنا في المانيا لم يستطيعوا في البدء أن يعرفوا أي شيء عن الاسلحة اللجديدة ولا عن أمكنة صنعها ولكن قبل أن نبدأ الغزو أرسل الخبراء من علمائنا تقديرات دقيقة عن مكان وصفات وامكانيات الاسلحة الإلمانية الجديدة و

لما اقترب أوائل شهر ايار وجدنا أنفسنا مضطرين الى تأخير الغزوة الى أوائل حزيران ، وذلك لان الخطة التي وضعها الجنرال فريدريك مورغان تقضي ببدء الغزو بثلاث فرق • أما أنا فرأيت أن جبهة الغزو يجبأن تكون عريضة ويلزمها خمس فرق • وبدا أن الاستعداد لجعل الغزو يبدأ بخمس

فرق يتطلب شهرا كاملا وثانيا لأنعملية الغزو لا تكون ناجحة الاباستعمال أكبر عدد من القاذفات ، لتدمر خطوط الدفاع الاولية ، وتفاجي، ما يرسله العدو من امدادات بضربات مبيدة و وتقصف خطوط مواصلاته ، لان على ذلك يتوقف الكثير و ففي شهر أيار تكون الغيوم كثيفة، تحول دون استعمال القاذفات في الاغراض التي ذكرتها و فالانسباذن تأجيل الغزو الى أن يصبح الطقس أكثر صفاء ، ويتيح الفرصة أمام طيراننا الضخم أن يستعمل نيرانه ضد الغدو الى أقصى حد و

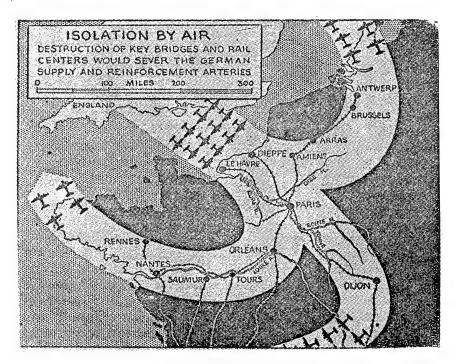

العزل الجوي

وبالاضافة الى وضعنا الخطط للقيام بهجومنا وكيفية تنفيذه صممنا على التخاذ الاجراءات التي تخدع العدو ، وذلك بايهامه بأننا سننزل في الساطيء الذي اتفقنا أن لا ننزل فيه • فبالطبع أن أهون السبل لغزو فرنسا من بريطانيا هو الهجوم على أقرب الشواطيء • أولا لقصر المسافة • وثانيا : لصلاحية المواني، والشواطيء للنزول • ان العدو قد أدرك ذلك فقوى تحصيناته هنالك وجمع أكثر قواته ، حتى أصبح نجاح أي هجوم مستحيلا

دون أن نمنى بخسائر فادحة قد تشل الغزوة ، وتقضي عليها قبل أن تتبلور فاخترنا النزول على شواطيء نورماندي وبريتاني • وعملنا على ايهامهم بالنزول في منطقة كاليه ودانكرك • وذلك بايصال معلومات خاطئة لعملائه عندنا • وتسهيل الامر عليهم لان يبعثوا بها الى مركز القيادة الالمانية •

كان قد سبق ووضعت أنا والجنرال مارشال خطة لبدء غزو فرنسا من الجنوب عندما نبدأ بغزونا لها من الشيمال ولكن وجدنا منذ شهر شباط انه لن يصبح لدينا الجيش والمعدات الكافيين لعملية الغزو في الوقت المعين لان الولايات المتحدة باشرت بعمليات واسعة النطاق في الشيرق الاقصى ضد اليابان ، مما عمل على تأخير السيفن والطائرات من الوصول الى المتوسط وكتب الجنرال مونتغمري في ٢٦ شباط يطلب الي حذف عملية الغزو من الجنوب ، وتركيز كل ما لدينا من قوات في الغزوة الكبرى وأبيت عليه ذلك ولكن رأينا أن نؤجل عملية الجنوب الى مابعد عملية الشمال ، لان الظروف قد تساعدنا على ارسال بعض سفن النقل من القنال الى المتوسط وعلى هذا تم الاتفاق و

قامت في وجه استعمال قاذفاتنا مشكلة سياسية حساسة ، لان النقط الحساسة في مواصلات العدو في فرنسا تقع ضمن مناطق كثيفة السكان واذا صممنا على تنفيذ خطتنا فاننا نقضي على حياة أكثر من ثمانين الف فرنسي على أقل تقدير وأي قائد يعلم ان مثل هــــذا العدد الضخم من الابرياء سيذهب ضحية عملية هجومية ضد عدو يكرهه الطرفان ، ويقدم عليها وقد بعث المستر تشرشل الي برسالة بهذا الخصوص يرجوني فيها أن لا ألجأ الى أي نشاط يؤدي الى اهلاك عدد كبير من الفرنسيين ، ليس ذلك لمباديء انسانية فحسب بل لان الشعب الفرنسي يجب أن يعامل معاملة الصديق لنكتسب وده واخلاصه في ابان الحرب وما بعدها و

شككت أنا وقواد سلاح الجو التابعين لقيادتي في صحة تقدير الإصابات

الآنفة الذكر لاعتقادنا ان باستطاعتنا تدمير مواصلات العدو بتضحيات أقـل بكثير ولا سيما اذا ما استعملنا اجهزة الاذاعة عندنا ووزعنا المنشورات بواسطة الطائرات الى السكان لكي يبتعدوا عن مناطق الخطر قبل وقوع الغارات والذي جعلنا نتأكد من ايصال المناشير الى السكان في وقت قصير قبـل الغارات هـو سيطرة قواتنا الجوية عـلى سماء العدو ، حتى أصبح لا يستطيع الصمود في وجه مقاتلاتنا واغتنمنا فرصة توجيه اذاعاتنا وتوزيع منشوراتنا لخدع العدو و فكررنا توجيهها الى سكان منطقة كاليه كما كررنا غاراتنا بقوات هائلة لنجعل العدو يعتقد أن هذه المنطقة هي هدف غزوتنا و

طال النقاش حــول الغارات وما ينتج عنها من اصابات ، حتى اقتنع رئيس الوزراء بصحة خطتنا ووافق على تنفيذها • لا سيما وانه رأى الجنرال بير كونغ قائد القوات الفرنسية يوافق عليها • ولما تمت التجربة وحدثت الغارات تبين أنوجهة نظرنا كانت مصيبة • وزيادة على ذلك تقبلت الامة الفرنسية ماكتب عليها من تضحيات قليلة دون أن تبطن حقد للحلفاء • وبالاضافة الى غاراتنا على مواصلات العدو في فرنسا واصلنا دق منشات الزيت والمعامل في المانيا نفسها • كما واصلت طائراتنا تحدي سلح الجو الالماني بأن يشترك في معارك معها بقصد انهاكه وانقاص فعاليته عندما يبدأ الهجوم •

عمل قادة سلاح الجو وسلاح المشاة على وضع الترتيبات لتعاون السلاحين معا والغينا القول: « مساندة قوى البر » وأحللنا محلها عبارة « القوى البر جوية » ولان تداخل القوتين في قوة واحدة هو صفة فنية لكل معركة حديثة ، اذ يتوجب على القوات البرية أن تحتل قواعد للطائرات قريبة من خط القتال ، حتى تستطيع الطائرات أن تقدم الحماية عندما تزحف الاولى على العدو وقد جرى في كثير من الاوقات الحرجة ان اشتركت طائراتنا بما يزيد على اللعشرة آلاف غارة في اليوم الواحد لتساهم بمعركة برية و

من المسلم به ان وضع خطة لهجوم فني تجعل القائد أن يقيم الاعتبار اللازم لايصال المدد والمؤن ، وحفظ خط الرجعة ، واحلال وحدات مكان أخرى ٠

كان الاعتقاد قبل الحرب الاخيرة ،أن القيام بهجوم برمائي كبيرمستحيل الا اذا استطاع المهاجم الاستيلاء على مرفأ صالح في بضعة أيام ، ولكن ما ادخله الحلفاء من أدوات حديثة فنية قلب الاوضاع انقلابا ثوريا ، لانهم صنعوا المرافيء العوامة ، المتنقلة والمصفحات الطائفة التي يصل بها الجندي الى خطوط العدو دون أن يتعرض للرصاص ، وغيرها من المبتكرات التي لم تخطر بال القيادة الالمانية لما وضعت خطط دفاعها ، فكان لهذه الادوات المستحدثة أثر فعال في سحق العدو ،

على أن امتلاك الجهاز الـــذي يمكن الانسان من انزال معداته عــلى الشواطيء المفتوحة بكميات ضخمة لا ينفي ضــرورة الموانيء الطبيعية وخصوصا في بحر عرضة للعواصف الهوجاء كالقنال الانكليزي ، فلابد من العمل اذن على الاستيلاء عــلى مرفأ كبير يسهل عملية ايصال الرجال والمعـدات .

ان اول مرة سمعت فيها عن فكرة اانشاء ميناء اصطناعي على شاطيء نورماندي كانت في ربيع سنة ١٩٤٢ وذلك حين قال الاميرال مونتباتن: « اذا كان لابـــد من الموانيء فيجب أن نصنعها اجزاء الجزاء ثم نضمها معا قطعة وااحدة » • فساد عندئذ الهرج والمرج بين الحضور ، ولكن ما بـدا في الوهلة الاولى ضربا من الخيال اصبح بعد سنتين حقيقة مجسمة • وقــد صنعنا نوعين من الموانيء ، النوع الاول دعوناه « الاوز » وهو عبارة عن اغراق عــد من السفن الواحدة بجانب الاخرى حتى تؤلف ملجأ أمينا للسفن الصغرى قرب الشاطيء حيث يجري تفريقها بدون خطر ، الا اذا كان الهيجان شديدا جدا • واما النوع الثاني فدعوناه « الكبش » وهــو عبارة عن ميناء كامـل مصنوع من الباطون المسلح تصف قطعه الضخمة الواحدة بجانب الامواج وقد استعمل

البريطانيون « كبشا » واستعمل الجيش الاميركي كبشا آخر حينما جرى الغزو • وكلا النوعين من الموانيء من بنات أفكار وصنع البريطانيين •

لقد علمنا الاختبار في البحر المتوسط ان كــل فرقة تستهلك ما زنته سبعة اطنان من المؤن والذخائر كل يوم وهي في ساحة المعركة • فتحتم علينا اعداد الترتيبات لايصال هذه الكمية لكل فرقة • هذا بالاضافة الى ما توجب من اعداد احتياط من الجنود والذخائر باعداد وكميات كبيرة •

تمكنا في الوقت المناسب من القيام بهجوم للتغلغل في جبهة العدد والانطلاق منها في الاراضي الفرنسيلة • كما توجب علينا أن نحضر الادوات الهندسية الضخمة لاصلاح الموانيء التي نحتلها ، ولاصلاح خطوط السكك الحديدية والجسور والطرق ، وانشاء المطارات ، وفوق كل ذلك توجب اعداد الوسائل لحمل الجرحى بسرعة ونقلهم من الشواطيء الى المستشفيات التي اعددناها في انكلترا •

كان معاوني المختصان باعداد المؤن الجنرال السر همفري غيل والجنرال كروفورد • وكلاهما خبير فني في هذا الحقل • وقد قاما باعداد كل مايلزم بمؤازرة عدد كبر من المعاونين فجاء ما اعداه ما كفانا شر الحاجة •

لما كان البريطانيون قد أوجسوا خيفة من قيام الالمان بهجوم على شواطئهم الجنوبية أعدوا خط دفاع قدوي هنالك ، جهزوه بأعشاش الرشاشات ، واسوار من الحجر ضخمة ، والاسلاك الشائكة المعقدة ، وبثوا الالغام ، واقاموا الحواجز الفولاذية تحت المياه اليابسة ، وحفروا الخنادق المضادة للدبابات ، فافترضنا أن الالمان قد لجأوا الى مثل هذه الاجهزة الدفاعية ضد هجومنا عليهم ، فانصرف البريطانيون لاستنباط اجهزة يسهل عليها تحطيم هذه العقبات ، واجروا في ذلك عدة اختبارات كأنهم يقومون بمعركة فعلية ،

اليك مثلا شيقا من هذه التجارب التي التجأنا اليها في استعمال طوربيد بنغلور • لا غريب في هذا الطوربيد الا انه انبوب طويل محشو بالمتفجرات

يدس في حقل من الألغام وعندما ينطلق يفجر كل الألغام المنصوبة في خط طوله ويفتح طريقا ضيقا في حقل الإلغام تخترقه الجنود أثناء زحفها ، وكان هذا السلاح معروفا في الحروب غير أن البريطانيين وجدوا له طريقة جديدة للاستعمال ، وذلك أنهم التجأوا الى تغطية ذبابة شيرمان بعدد من الانابيب يحتوي كل منها على طوربيد بنغلور ، فاذا وجهت الى الامام اصبحت كالمدافع ، وغندما تتقدم الدبابة تنطلق الطوربيدات من الانابيب بالدور وتفجر الالغام قبل ان تصل اليها دبابة بعشرين قدما ، وبهذه الطريقة تستطيع أن تطهر ممرا لايقل طوله عن الخمسين مترا ، واجرينا تجارب كثيرة كهذه لنبطل مفعول الخنادق والحواجز وغيرها من العقبات ،

من الامور التي يجب أن يوجه اليها القواد الكبار اهتماما خاصا هو ابقاء معنويات الجيوش عالية و كثيرا ما يجب أن يوجه هذا الاهتمام نحو غاية خاصة و ومثل على ذلك أن أحد المعلقين قدر الاصابات التي ستمنى بها القوات المهاجمة لخطوط دفاع العدو على شواطيء فرنسا بثمانين الى تسعين بالمئة ، فانتشر هذا التعليق بسرعة وسبب هلما بين الجنود وقلقا للقيادة و فاغتنمها الجنرال برادلي فرصة ليتجول بين الجنود ويخبرهم أن هذا التقدير باطل من أساسه ولا يقوم الاعلى المبالغة وجهل مطلق في الفنون الحربية وأكد لهم أن الاصابات لن تزيد على معدل الخسائر في أي معركة شديدة أخرى فتبنينا تقديره ووزعناه في المناشير ونشرناه في الصحف كي لا يتطرق الخوف الزائد ويزعزع ثقة الجنود و

انتشر النشاط في كل دوائرنا الحربية ودرست قوات الجو خطوط دفاع العدو وجربت أنجع الطرق لابادتها ، كما وضعت الخطة للدور الذي يجب أن تلعبه في المرحلة الاولى وفي المراحل التي تلي • وجمعنا ما أمكن من المعلومات عن قوات العدو من مصادر مختلفة ، ولما كانت البحرية ستقوم بدور الحراسة وكنس الالغام ، ودك حصون الشماطي، واقامة الموانيء الاصطناعية واصلاح المرافيء المدمرة ، وابقاء خطوط التموين نشيطة عاملة عبر القنال فقد قامت بتمارين خاصة مرارا وتكرارا لكي تنجز ما ترتب عليها من تبعات بدون خطأ ولازلل • واجرينا تجارب عديدة لانزال الجنود والمعدات من السفن والقوارب

ووضعنا الخطط لاخفاء الجنود والمعسكرات عن أعين العدو ، ولم نبق شيئا الا وقتلناه درسا • بينما اغتنم القواد كل فرصة لزيارة الجنود ومراقبتهم وانا نفسي قمت بين أول شباط والول حزيران بزيارة ست وعشرين فرقة ، واربعة وعشرين مطارا ، وخمس سفن حربية ، بالاضافة للزيارات التي قمت بها للمستشفيات والمستودعات والمخازن • ولم تقل زيارات برادلي ومونتغمري وسباتز وتدر عن هذا العدد •

لا شك في أن الجنود يـودون أن يروا الرجـال الذين يتولون قيادتهم يهتمون بهم ، ولذلك يجب على القواد أن لا يحبسوا نفوسهم في مكاتبهم كل الوقت ، بل يجب أن يظهروا ذواتهم أمام الجنود ويتحدثوا اليهم ويختلطوا بهم ما أمكن ، لانهم بذلك يرفعون معنوياتهم لان المعنويات هي فوق كـل اعتبار عند احتدام المعارك .

عندما اقترب الوقت لنقل مراكز قياداتنا الى الشواطيء ، بلت أجزاء انكلترا الجنوبية كمعسكر واحد ، وقد أوقفت بريطانيا ، بطلب منا ، كل مواصلاتها بين هذه المنطقة وسائر مناطقها، كما اوقفت كل اتصال بين ايرلندا الحرة وسائر الجزر البريطانية خوفا من تسلل الجواسيس ، وقد التجأت الحكومة الى طريقة استبدادية ، اذ اوقفت كل الاتصالات الدبلوماسية مع الخارج ، خوفا من أن يتسرب من احدى السفارات ما يفيد العدو عما يجري في انكلترا ، وأثارت بذلك غضب واحتجاج الدول وصادرت جميع سفنها وقاطراتها وما نفتقر اليه من وسائل نقلها ووضعت الكل تحت تصرفنا ، والمهم أن الشعب البريطاني لم يتذمر ولم يحتج على ما اتخذ من اجراءات تحد من حريته ، وتحرمه من رفاهيته ووسائل تنقله ، بل قبل التضحيات بكل سرور لانه عرف أن المعركة فاصلة ، والعاقل من يضحي بهناء بضعة أشهر ويتحمل المشقات والمصاعب بصبر كي يعيش حرا طليقا مدى الحياة ،

أضحت القيادة العامة في الحرب الحديثة مضطرة ان تدرس أحوال الجو وطبيعة الارض ونفسية العدو وامكانياته ، وما قد يطرأ من مفاجئات طبيعية ومضاعفات ، لاسيما وان الغزوة برمائية عبر قنال عرضة للعواصف ويقوى

فيه المد والجزر المسبب عن التجاذب بين المياه والقمر والشمس ومن المسلم به أن ربابنة الملاحة يستطيعون التنبؤ سلفا بارتفاع المد وانخفاض الجزر من اطلاعهم على مركز القمر والشمس ولهذا فاننا بعد أن أجلنا البدء بالغزو من اوائل ايار بتنا نحسب متى تكون وضعية الشمس والقمر مناسبة ثانية للبدء بالهجوم ؟ فوجدنا أن ذلك يحدث في ٥ و ٦ و ٧ من شهر حزيران لاننا في ذلك التاريخ نستطيع أن نجتاز القنال ليلا تحت جنح الظلام ، ولا يعلم العدو شيئا عن وجهة سير قوافلنا البحرية وفي نفس الوقت تصل الطائرات ناقلات الجنود عندما يكون القمر مشرقا حتى يبصروا طريقهم في النزول والتمركز ، بعد أن تكون قاذفاتنا قد ضربت تحصينات العدو بشدة ودكت معاقله وأذهلت رجاله في آخر أربعين دقيقة من نور النهار و

لا تستطيع القيادة في الحرب الحديثةأن تترك شيئا للمناسبات ، بل عليها أن تتحسب للطواراى و توقت كل أمر يتعلق بوصول جنود المظلات وطائرات الانزلاق والذين تنقلهم السفن حتى تكون عملياتهم منسجمة مع بعضها وهذا مع وجوب تعيين الوقت الذي تكون فيه حالة المد موافقة لنزاول الجنود والمعدات من السفن والقوارب الى البر في اللحظة التي لاتزال فيها قوات دفاع العدو مذهولة مما عانته من قصف قاذفاتنا واسطولنا البحري ، فلا تمنى الا بأقل ما يمكن من خسائر ،

ذكرت قبلا أننا اخترنا منطقتي نورماندي وشبه جزيرة كونتنتان كهدف أول لغزوتنا لانهما بعيدتان نسبيا عن انكلترا ولا يتوقع العدو أن نغزوهما ولهذا لم يعبي، فيهما من القوى ما عبأه في منطقة كاليه ورأينا أن ينزل الجيش البريطاني في نورماندي والجيش الاميركي على يمينه عند قاعدة شبه جزيرة كونتنتان على أن تتجه ميمنته شمالا لاحتلال مرفأ شاربورغ ، بينما يتقدم قلبه وميسرته نحو الغرب الجنوبي لقطع شبه الجزيرة وقطعمواصلات العدو المحصورة فيها ولكن رأينا أن طبيعة الارض التي اخترناها لبدء نزول القوات الاميركية على جانب عظيم من الصعوبة ولان وراء الشاطيء منخفضا تسللت اليه مياه البحر وحولته مستنقعا يصعب اجتيازه الاعلى ممرات أقيمت خصيصا لتلك الغاية ، ولم يعمل العدو على ازالتها وفاذا

أوروبا المحتلة

احتل جنودنا الشاطي، وارادوا التقدم استطاع العدو أن يرابط عند تلك المرات ويمنعها ، فنضطر الى أن ننحصر في منطقة ضيقة لا يمكن توسيعها ، ونبقى هدفا لنيران العدو الذي قد يتمكن من طرحنا في البحر ثانية ، فتفشل الغزوة وتزهق الارواح عبثا ، ولنتلافى مثل ذلك المصير المشؤوم وضعت خطة لانزال فرقتين من جنود المظلات وراء المستنقع لتحمي الممرات وتؤمن تقدم قواتنا الزاحفة من البحر ، الى هنا بدأت المسألة طبيعية وبسيطة ، ولكنها بالفعل معقدة كل التعقيد ، لان طبيعة الارض وراء المستنقعات صعبة، كثيرة الصخور والمنحدرات والعقبات الطبيعية والاصطناعية مما يعرض عددا كبيرا من الجنود للموت والتحطيم ، ومن يبقى حيا تحصده نيران قوات العدو المتحركة والمعسكرة في تلك الناحية ،

تناقشنا في الموضوع مطولا ، فوافق على رأيي كل من الجنرال برادلي والجنرال ماثيور يدجوي قائد القوات الاميركية التي تحملها الطائرات ، وجرى ادخال مشروع فرقتين من الجو في صلب خطتنا الرئيسية ، ولكنقبل بدء الهجوم عمدة قصيرة ، بعث المشروع ثانية واعترض الكثيرون عليه •

في الثلاثين من شهر أيار دخل علي مارشال الجو لقوات الحلفاء واحتج على ما أعددته من مذبحة لجنود فرقتين من أفضل جنودنا ، لان الخطة التي وضعتها لانزال فرقتين من الجو وراء خط في أرض صعبة ستؤدي الى اهلاك ستين الى ثمانين بالمئة من الجنود بواسطة نيران العدو والعقبات الطبيعية ولا يستطيع ما تبقى سالما أن ينفذ ما أسند اليه من مهمات ورجاني أن أعيد النظر في ذلك القرار و

لما كان قد أدركنا الوقت ولا مجال لطرح الموضوع على لجنة خاصة تتناقش فيه وتعطي قرارها ، ولما تصورت نفسي جالسا في مكتبي ارسم خطة تؤدي الى اهلاك عشرات الالوف من خيرة شبابنا عبثا ، طلبت اليه أن يسلمني تقريره خطيا • ولما فعل سجلت اعتراضه رسميا حتى اذا حدث وفشل المشروع بالصورة التي ارتاها ، لا يكون مسؤولا أمام الرأي العام • ثم انزويت في غرفتي لأفكر في القضية مليا • وتوصلت أخيرا الى ما يليمن نتائج:

أولا: إذا ألغيت عملية النزول من الطائرات فلابد لي من الغاء النزول على قاعدة شبه الجزيرة خوفا من تعريض الجنود الغازية من البحرية لكارثة أعم وأشمل من الكارثة التي تنتظر فرقتي الجو •

ثانيا: اذا الغيت عملية النزول على قاعدة شبه الجزيرة ، أكون قد حكمت على فشل قضية درستها ووثقت بصحة نجاحها مدة سنتين ، فأقضي بذلك على ما يمكن من نجاحات في أمكنة أخرى • لان اشغال العدو هنايخفف الضغط على القوات الغازية في غير جبهة • وبدونها لا نستطيع احتلل شاربورغ وهي مسألة حيوية لنا • وأخيرا قد احكم بالغائها على فشل الغزوة كلها •

ثالثا: ان تقديرات مالوري هي تخمينية لا أكثر ولا أقل ، ولكن اختباراتنا في صقلية وإيطاليا تجعلنا أن لا نذهب الى الدرجة التي ذهب اليها من التشاؤم ، لاسيما وان برادلي وريدجوي الخبيرين في مثل هذه القضية قد وافقا على خطتي وتحمسا لها ، عندئذ اتصلت بمالوري وأخبرت تلفونيا بأنني صممت على الاحتفاظ بالمشروع حسب الخطة الموضوعة ، ولما جرى الهجوم و نجحت الخطة كان مالوري أول من اتصل بي وهناني وقدم اعتداره لانه سبب لى كثيرا من القلق ،

بينما كانت القيادة تخطط وتدرس وتسجل وتعيد النظر ، جعل عدد من رجال السياسة والجيش يأتي ويعقد المؤتمرات معنا ويشترك في المباحثات وابداء الرأيء واطلاعنا على ما يجري في أمريكا من اعداد سفن واسلحةورجال ومؤن وغيرهامما يبشر بالخير ، بالاضافة الى ماتقوم به بريطانيا من مجهودات وكثيرا ما اجتمعت بالمستر ايدن والمستر بفنوبأركان قيادة الجيش البريطاني وغيرهم من الساسة ، وممن اجتمعت بهم الجنرال ديغول الذي جاء خصيصا من افريقيا ليبحث في أمر غزو فرنسا ، وكانت هذه الاجتماعات تتناول بالبحث كل موضوع ما يختص بالحرب وما يلي الحرب من تخطيط لاحتلال المانيا والنمسا وسائر البلدان التي يسيطر عليها المحور ،

في كل هذه المدة ازداد اتصالى برئيس الوزراء لانه استطاع أن يمدنا

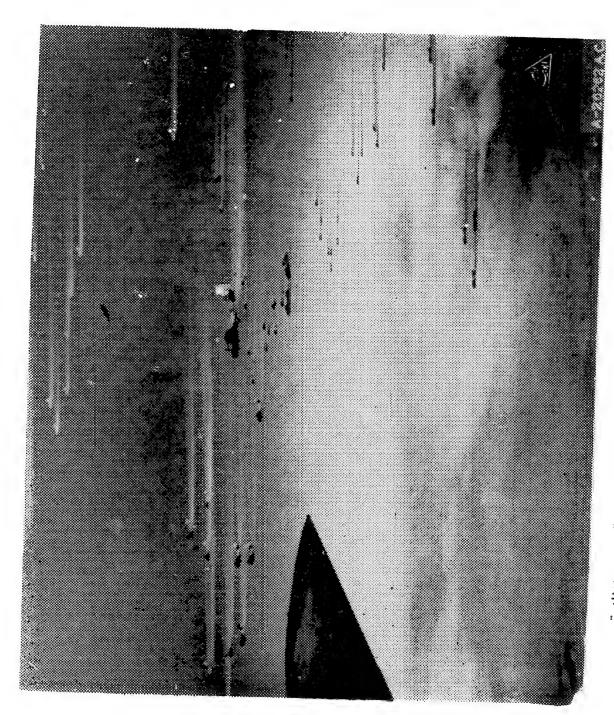

قسم من أسراب من القاذفات الامريكية التي أغارت على مدينة برين الإلمانية

بالرأي والعمل · وكنت اذا زرته لغاية تتعلق بعملية الغزو اصرف مدة ساعة في الطريق بين الجنائن والبساتين ، أتمتع بلذة فائقة في الهواء الطلق وبالمناظر الجميلة ، فأزداد نشاطا ، لانه يسكن في قصر تشكرز الذي أقام به كرومويل قديما ، وهو يقع في بقعة هادئة خارج المدينة ·

كان المستر تشرشل يطلب من ضيوفه أن يصلوا الى قصره عند الاصيل ، حتى يتمكنوا بعد العشاء من مشاهدة بعض الافلام فيالساعة العاشرة والنصف مساء • وبعد ذلك يبتدىء المؤتمر للدرس والعمل • فنبقي في الاجتماع الى الثالثة صباحا • واعتاد المستر ايدن وبعض أركان قيادة المجيش البريطاني أن يحضروا دائما • فنشأت صداقة بيني وبين عدد كبير من قادة بريطانيا •

حدث في أحد المؤتمرات أن قائدا بريطانيا وهو يتحدث عن الجنود أطلق عليهم لفظة « جثث » فوبخه المستر تشرشل على استعمال مثل هذه اللفظة لانه ليس من الانسانية واللياقة أن يتكلم أحد عن الجنود بمثل هذه الحسة وقد شعرت بمثل ما شعر به رئيس الوزراء ، لكنني حزنت على ذلك القائد الذي أثار غضب المستر تشرشل عليه وهو لا يدري •

وجد في قصر تشكرز سبحل كما هي العادة في أكثر بيوت البريطانيين ، يتحتم على كل زائر تسبجيل اسمه فيه وحدث في احدى الزيارات اني خرجت مسرعا دون أن أسبجل اسمي ، ولكنني لم أكد أجلس في مقعد السيارة حتى رأيت الخادم يلحقني بالسبجل ويقول : « ياسيدي لقد نسيت تسجيل اسمك » فاعتذرت عن قصوري وسجلته و ثم سرت مسرعا و

قام الالمان بغارات شديدة على معسكراتنا في شهر شباط سنة ١٩٤٤ وفي أحد الايام زارني المستر تشرشل وطلبالي أن أنتقل الى ملجأ أعده ليخاصة، يحتوي على جميع وسائل الراحة • فسألته اذا كان هو يقيم في ملجأ • فأجاب بالنفي • فقلت له : « ان حياتي ليست أعز من حياتك أيها الرئيس ولعلمي أنك تذهب في أثناء الغارة لتتفقد أحوال ابنتك التي تعمل في احدى البطاريات المقاومة للطائرات ، فانني لن اختبىء في ملجأ » •

اعتاد المستر تشرشل أن يبدي رأيه في الغزوة الكبرى و وظهر أنه أصبح أكثر تفاؤلا بشأنها من السابق و لكن يظهر أنه لم يعط مجالا لآماله أن تقوى على شكوكه ، وفي أكثر من مرة قال : « أيها الجنرال ، اذا استطعت أن تحتل بالستة والثلاثين فرقة التي تحت امر تكشبه جزيرتي بريتاني وكونتنان بما في ذلك مرفأ شاربورغ قبل حلول فصل الشتاء الآتي فانك تكون قد قمت بعمل عظيم و واذا استطعت احتلال مرفأ الهافر وتحرير باريس الجميلة من أيدي العدو، أو كد لك أنك تكون قد أحرزت أعظم نصر عرفه التاريخ الحديث واعتدت أن أجيبه و ياحضرة الرئيس ، أو كد لك اننا سنكون واقفين على حدود المانيا الغربية قبل بدء فصل الشتاء و واعلم أنه ليس فقط لدينا هذه الستة والثلاثون فرقة ، بل لدينا أيضا عشر فرق أخرى ستغزو فرنسا من الجنوب و هذا بالإضافة الى الإربعين فرقة التي ستأتي مباشرة من أميركا وتنزل في مرافيء فرنسا » فيجيب : « انها لمزية حسنة أن يكون القائد متفائلا ولكني لا أتصور أنك تستطيع احتلال مساحة من فرنسا تتسع لمثل هنا العدد من الفرق قبل حلول الشتاء و احتل باريس والهافر فقط ولن تجد من يجرؤ على مطالبتك بأكثر » و

استطاع الجنرال مونتغومري بالتعاون مع قادة الجو والبحر ان يقدم في السابع من شهر نيسان صورة كاملة مفصلة عن خطة هجوم قوات البر على شواطيء فرنسا • فعقد مؤتمر ضخم في مدرسة القديس بولس في لندن ، وأمضينا يوما كاملا في عرض الخطة وفحصها ، والبحث في طرق تنفيذها •

اقتضت الخطة أن تبحر الجنود جنوبا نحو شواطيء فرنسا ، على أن يكون الاميركيون في الميمنة ، والبريطانيون والكنديون في الميسرة ، فتنزل الميسرة على شواطيء بريتاني قرب مصب نهر اورن ، بينما تنزل الميمنة في شاطيء يوته على قاعدة شبه جزيرة شاربورغ ، وبذلك يبلغ اتساع الجبهة ستين ميلا ، وبما أن رغبتنا هي احتلال قواعد لمقاتلاتنا في فرنسا ، ومساحات تستطيع دباباتنا أن تعمل فيها بكثرة ، جعلنا خطتنا أن يحتل الجيش البريطاني الثاني السهول الواقعة وراء مدينة كان ، بينما يقوم الاميركيون الى اليمين بالتقدم جنوبا على موازاة الزحف البريطاني ، وتقوم قوات أخرى

بالزحف شمالا لاحتلال مدينة شاربورغ وقدرنا أن الالمان الذين لهمقوات كبيرة في منطقة كاليه سيقومون بهجوم قوي على منطقتنا ، وانهم سيتشببتون على الاخص بشاربورغ ويمنعون مرفأها علينا ولكن اتكالنا على عنصر المفاجأة وعلى ضخامة قواتنا الجوية جعلتنا أن نتفاءل خييرا بالنتائج مهما كانت العقبات صعبة و فجعلنا نضع التقديرات لتقدمنا في ظرف الايام والاسابيع التي تلي عملية النزول في اليوم الاول وحينما بدأت العمليات تبين أن تقديراتنا كانت أكثر تفاؤلا مما استطعنا تحقيقه في المرحلة الاولى والثانية ، ولكن بعد تسعين يوما من بدء الهجوم ظهر أن ما حققناه من تقدم زاد عيل ما قدرناه والكن بعد تسعين يوما من بدء الهجوم ظهر أن ما حققناه من تقدم زاد عيل

في الخامس عشر من شهر أيار دعت رئاسة قيادة حملة الحلفاء لعقد المؤتمر الاخير في مدرسة القديس بولس ، ولم يبق ضابط من رؤساء أركان الجيش البريطاني في البلاد الا وحضره كما حضره ملك بريطانيا والوزراء والجنرال سطمس رئيس حكومة جنوبي افريقيا وغيره من قادة الحلفاء • ولم أحضر مؤتمرا كل مدة الحرب اجتمع فيه اصحاب جلالة وسمو وفخامة وغيرها من الالقاب الشريفة كهذا المؤتمر • وكانت الغاية من عقده اعادة النظر في بعض القرارات التي اتخذت في المؤتمر السابق وافهام كل قائد الدور الذي يجب أن يوجهها الى الوحدة او الوحدات التابعة لقيادته ، على أن يجري كل شيء بسرية تامة •

وتسنى لنا في هذا المؤتمر أن نسمع كلمة من صاحب الجلالة ملك بريطانيا ومن رئيس وزرائه و فأدلى هذا الاخير بخطاب حماسي من خطبه المعروفة في حث الحلفاء على الحرب وأدهش الكثيرين لاسيما الاميركيين منا بنوع خاص عندما قال أنه يعلق آمالا كبارا على الغزوة الكبرى التي ستؤدي الى تحطيم الانيا و فاستنتجنا ان ما خآمره من شك في نجاح الحملة في السابق حتى انه بذل الجهد الكبير ليؤخرها ، قد تلاشى واصبح يعتقد كما نعتقد نحن بأن في هذه الغزوة الطريق القويم الى النصر وقد نجح المؤتمر كل النجاح لانه أنعش ثقة كل قائد من قادة السياسة والحرب ولا شك في أن ثقة القادة بالمشروع تتوزع على سائر الجنود والشعب و

في الوقت الذي انتقلت قيادة العمليات الحربية الى مدينة بورتسموث شعرت انه لم يبق أمامنا الا تعيين اليوم لبدء الغزو وبينما كنت أفكر في ذلك زارني الجنرال ديغول ليباحثني في عدة قضايا وفنشأ خلاف بيني وبينه على تعيين اليوم والساعة ، وعلى طبيعة ما يجب أن يعلن على الشعب الفرنسي عندما نضع أرجلنا في بلاده ولانه أراد أن نعلن بكل وضوح أنه هو سيصبح حاكم فرنسا الفعلي ، ومن حقه وحده أن يصدر الاوامر الى الفرنسيين عن كيفية تعاونهم مع جيش الحلفاء وفلم استطع مجاراته فيرأيه و

أبى الرئيس روزفلت أن يعترف بالجنرال ديغول كحاكم لفرنسا ، لاعتبار أن الشعب الفرنسي هو مصدر السلطة في بلاده ، ولا حق للحلفاء أن يفرضوا عليها حاكما معينا • وأوصى بأن نعلن بأننا مستعدون لان نتعاون مع أية هيئة فرنسية تساهم معنا في القضاء على القوات الالمانية • ولا مانع عندنا من أن تنتخب تلك الهيئة الجنرال ديغول رئيسا لها • لكنه يعارض بشدة أن نفرضه فرضا على الشعب الفرنسي •

وقعت رئاسة قيادة الحلفاء في حيرة ، بين ما أصدرته حكومتا الحلفاء من تعليمات وبين ما طالب الجنرال ديغول به ، لاننا كنا في أمس الحاجة الى معاونة الانصار في فرنسا والذين يكثر عددهم في بريتاني ونورماندي خاصة ولا ندري أية نسبة منهم تناصر ديغول ، فخشينا أن يؤدي اغضابنا اياه الى حرماننا من مؤازرة أنصاره ، وفي الآخر صممنا أن نعترف بالجنرال ديغول كقائد عام للفرنسيين الذين يشتركون معنا في عملية الغزو ، ونترك أمر حكومة فرنسا الى مابعد تحرير البلاد ، فنبيح الحرية للفرنسيين أن يختاروا الحكومة التي يريدون ، فاحتج ديغول على ذلك ، ولكنه صمم على مؤازرتنا بكل ما أعطي من جهد ، فارتحنا لذلك ،

تمت الاستعدادات ، ووضعنا لكل شيء حسابه ، ولم يبق أمامنا سوى عقبة واحدة وهي الطقس ، هل يصفو الجو ويهدأ البحر في مدة الايام الثلاثة أي الخامس والسادس والسابع من شهر حزيران ، ويسهل أمامنا أمر الشروع بالغزو ، أم يكفهر الجو وتعصف العواصف ويثور البحر ويتحالف بذلك مع العدو! نعم ان الطقس ككائن لا يعقل من طبيعته الحياد ، ولكن

اذا اضطرب البحر وعلت الامواج تصبح المانيا في مأمن من شرنا ولا تحسب حسابا لغزونا المناطق التي تحتلها والذي يحز في النفس ان لاسلطة لنا عليه وبعد أن تمت استعداداتنا واصبحت جيوشنا على أتم الاهبة للانطلاق في أعظم حملة برمائية عرفها التاريخ ، هل يسمح لنا الطقس ذلك الكائن غير الواعي أن ننطلق! هنا علامة سؤال كبرى واذا تأخرنا عن السابع من حزيران يتحتم علينا أن ننتظر مدة خمسة عشر يوما بعد ذلك التاريخ حتى تعود الشمس والقمر وحالة المد الى الوضع الذي يناسب عملية الغزو ولكن ألا يؤدي التأخير الى انحطاط معنويات نحو مليوني جندي ، وشعوب الحلفاء عامة ؟ و

اعتدنا أن نجتمع في اليوم مرتين باللجنة المؤلفة من علماء الظواهر الجوية مرة في الساعة التاسعة والنصف مساء ، والاخرى في الرابعة صباحا ، وتتألف اللجنة من خبراء بريطانيين واميركيين برئاسة ربان سكوتلندي ماهر وجرى درس وتحليل كل ظاهرة جوية باعتناء ، وعندما اقتربت الساعة "الحرجة أخذ التوتر يزداد ، لان التنبؤات أخذت تنذر بحلول العواصف ،

صممنا في مؤتمرنا الاخير أن يبدأ الهجوم في الخامس من الشهر وفي الرابعة من صباح ٤ حزيران بدأت الوحدات تصعد الى السفن وعندما اجتمع القواد في فجر ذلك اليوم ، بدأت التقارير المخيبة للآمال تصل ، لانها أنبأت عن وجود غيوم منخفضة ، ورياح عالية ، وامواج صاخبة تجعل الوصول الى البر محفوفا بالإخطار الجسيمة وأشار الخبراء بأن مساندة قوى الجو مستحيلة ومدفعية الاسطول ضعيفة ، والتحكم بادارة القوارب الصغيرة والمواعين صعب للغاية ولكن الاميرال رمزي قال ان امتلاك زمام المواعين البحرية ممكن ، ولكن اصابة الهدف بالمدفعية مستحيلة ، وبذلك التخذ لنفسه موقفا حياديا ولكن الجنرال مونتغمري الذي تقع على كتفيه أكثر منغيره مسئوولية ،مايحدث من اضرار بسبب التأخر قال بمباشرة الهجوم فعارضه تدر ، فبقي الفصل بين الرأيين في يدي و

عندما درست المسألة ووازنت بين العوامل المشجعة والمضادة اصدرت الوامري بتأخير الهجوم • وابرقت الى السيفن أن ترجع الى مرافئها • فاصطدمت

عندئذ بمشكلة أخرى وهي اذا هدأ الجو في اليوم التالي ، فهل تستطيع هذه السفن أن تعبيء وقودها وتكون على أهبة الاستعداد للملاحة ثانية في مدى ساعات قليلة ؟ وقد وصلتني الاخبار أن البحر قد اشتد هيجانه في الناحية الغربية حتى صعب على الربابنة أمر امتلاك زمام السفن ٠

في صباح اليوم التالي كان المعسكر يصطك ويرتجف من أساساته أمام الرياح الشديدة وأخذ المطر ينهمر بغزارة كأنه أعمدة رفيعة أسفلها على الارض ورؤوسها في الغيوم ، مما جعلنا أن نصرف النظر عن البحث في أية عملية وحينما اجتمعنا عند الرابعة بلجنة الخبراء كان تقرير ستاك بأن حالة الجو على شواطيء فرنسا جاءت كما تنبأ من الصخب والهيجان ، حتى لو أننا واصلنا عملية الهجوم لابتلينا بأكبر نكبة وأردف أن الدلائل تشير الى أن الهيجان سيهدأ في اليوم المقبل مدة ست وثلاثين ساعة تفصل بين عاصفة متلاشية وأخرى مقبلة و

لم يكن التقرير مسجعا فقد نرسل الموجات الاولى ثم تحول العواصف دون الحاقها بموجات أخرى ، فينقض عليها العدو ويبيدها ، ولكني رأيت أن الضرر الذي سينتج عن تأخير الغزوة مدة اسبوعين على أقل تقدير يبرر مجازفتنا بالهجوم المباشر ، ولما كانت الساعة لا تزال الرابعة والنصف من صباح الخامس من شهر حزيران ، أصدرت أوامري بسرعة بأن يبدأ الهجوم في السادس من حزيران ، ولم يعارضني أحد من الحضور ، بل رأيت أنه قد سري عن الجميع و بدون أية كلمة انصرف كل واحد الى مركز قياد ته ليصدر أوامره الى الجيوش بأن تتحرك ،

رفعت الي عدة طلبات يتمنى أصحابها أن أسمح لهم بالصعود الى بعض سفن الحراسة ليتمكنوا من مشاهدة عملية الغزو عن كثب ولم أمانع في استجابة طلب أكثرهم وبين الذين رفض طلبهم كان رئيس الوزراء الذي صعب عليه أن يبقى منزويا في بيته يتسقط الاخبار بكل ضجر وتوتر بينما يمكنه أن يرافق الحملة ويشاهد هو بنفسه كل حركة وقلت له أن سلامته ضرورية جدا من أجل المجهود الحربى واذا تعرض صدفة لاصابة

طائشة ، تكون النتائج وخيمة جدا ، ولذلك أرفض طلبه بكل تصميم ، فأثار عندئذ القضية على الصعيد الحقوقي وقال اني لم أصبح القائد الاعلى للحملة الا بفضل السلطة التي وهبتني اياها الحكومتان ، انما ذلك لا يعني أنه أصبح من صلاحيتي التدخل بشئون المنظمات البريطانية ، ولما وافقت على ذلك قال « بما أنه لا يحق لك ياجنرالي العزيز أن تقرر ممن يتألف رجال سفينة من سفن صاحب الجلالة فاني سأصعد احدى السفن كواحد من بحارتها وأذهب دون أن يكون لك سلطة على منعي » ·

عندئذ أجبته بقوة مشيرا الى أنه يعمل على زيادة متاعبي في محاولته اللف والدوران ضد أوامري وبينما اعترفت بقصوري عن منعه قانونيا ، أتتني النجدة من ناحية لم أكن أتوقعها ، وذلك أن جلالة الملك حينما اطلع على ما ينوي رئيس الوزراء فعله ، وبما أنه لا يريد أن يتدخل بشؤونه ، أرسل كلمة الى المستر تشرشل يقول فيها : « اذا كنت ياحضرة الرئيس تشعر بأنه من الضروري أن ترافق الحملة فأنا ملك بريطانيا أشعر أيضا بأنه من واجبي أن أذهبعلى رأس الحملة مع جنودي» وهكذا انحلت القضية وانطوى خبرها

مع ذلك شعرت مع رئيس الوزراء لاني كذلك تحملت صعوبة الانتظار الذي له بداية وليس له نهاية ، وخصوصا عند قائد أصدر أوامره بالهجوم وجلس يضرب أخماسا بأسداس الى أن ترده التقارير الاولى عما حدث فأشغلت نفسي بزيارة الجنود الذين سيشتركون في الهجوم وعند المساء قمت برحلة الى معسكر فرقة الطيران الاميركية المئة والواحدة التي حمي النقاش بشأن مساهمتها في الحملة من قبل قائد الطيران العام ووجدت رجالها في حالة جيدة وعندما رأوني قالوا مرحين بأنه لا يحق لي أن أنزعج طالما الفرقة المئة والواحدة قد أخذت على نفسها أن لا ترجع حتى تصيب من العدو مقتلا وبقيت في صحبتهم حتى حملت الطائرات آخر رجل منهم ، وحوالي منتصف الليل وبعد أن مكثت في الرحلة نحوا من ساعتين رجعت الى مركزي ولم يطل بى الوقت حتى بدأت التقارير تصلنى و

### الفصّل لنّالِثُ عَنْهُمْ

# النزول في فرنسا

#### نداء ايزنهاور الى قواته عشية الغزو لشواطيء فرنسا

« أيها الجنود ، يا رجال البر والبحر والجو :

انكم على وشك أن تقوموا بحملة مقدسة ، صرفنا الكثير من الجهد والوقت في سبيل الاستعداد لها • ان انظار العالم متجهة اليكم ، وآمال الشعوب المحبة للحرية في كل مكان ترافقكم • ان مهمتكم عظيمة بقدرماهي شاقة ، غايتها سحق آلة الحرب الالمانية والقضاء على جبروت النازيين وانقاذ العالم من قسوتهم وطغيانهم •

انكم ستواجهون حسن التدريب متمرسا بالحرب ، كامل العدد والعدد، يعرف كيف يقاوم بعناد ويقاتل بشراسة ·

لا خوف ولا وجل ، فاليوم غير البارحة ، وسنة ١٩٤٤ غير سنة ١٩٤٠ بالامس سيطرت المانيا لانها تهيأت للحرب ، بينما كان غيرها يتهيأللسلم ، أما اليوم فقد أصاب الحلفاء جيشها بجراحات اليمة وهزائم كبرى ، وأنزل ، سلاح جونا من الخسائر بجهاز صناعتها ومواصلاتها ما قلل من مقدرتها الانتاجية واضعف تحركاتها الحربية ، بينما زودتنا جبهاتنا الداخلية بأسلحة أقوى من أسلحتها ، ومعدات أفتك وأوفر بما لا يقاس ، ووضعت

بين أيدينا من الرجال المدربين على القتال ما لا يحصى ، مما جعل المد أن ينقلب لصالحنا · لقد بدأ الاحرار زحفهم ·

أما أنا فلي مل الثقة بشيجاعتكم واقدامكم واخلاصكم لواجباتكم ومهارتكم في الحرب، ولذلك لا أقبل منكم أقل من النصر كاملا ·

سيروا محروسين وليسدد الله خطاكم ويبارك عملكم لتؤدوا المهمة التي اختاركم القدر لتأديتها » •

كان اول تقريروصلني من الوحدات التي نقلها سلاح الجومشجعا وعندما تقدم الصباحظهر انعملية النزول الى البر تجري بنجاح وقد ذهب مونتغمري في مدمرة ليزور الشواطيء وليجد مكانا ينشيء فيه مركز قيادته و فوعدته بأن أزوره في اليوم التالي و أما الهجوم الذي اشتركت فيه القوات التي نزلت من الجو والقوات التي صعدت من البحر عند قاعدة شبه جزيرة شاربورغ فقد كان مطمئنا ، على أن القتال كان يدور بشدة متناهية و

قمت برحلتي الى الشاطيء الفرنسي على مدمرة ، وعندما وصلت وجدت ال الفرقة الاولى والفرقة التاسعة والعشرين التي تهاجم بقعة اوماها قلم الستطاعت طرد العدو وأخذت تتقدم بسرعة ، على انه بقيت بعض الجيوب المنعزلة والتي أخلف تيدي مقاومة شديدة ، وتوجه نيران مدفعيتها الى شواطئنا وسفننا ، واجتمعت بالجنرال برادلي ووجدته كعادته كبير القلق واثقا بالمنتائج ، وبالفعل كانت المقاومة التي صادفناها على شاطيء اوماها قد بلغت المستوى الذي توقعناه ، وتبين ان الالمان لم يتوقعوا أن نقوم بهجومنا في مثل هذا الطقس السيء ، ولذلك كان الهجوم مفاجأة لهم ، فلم يبدوا مقاومة شديدة في البدء ، وفي قطاع أوماها كانت فرقة العدو الثلاثمئة والثانية والخمسين تقوم بمناورة وتمارين دفاعية ، ولذلك استطاعت أن تقاوم بشدة ،

قمت بجولة على الشواطيء أثناء النهار ، واغتنمت فرصة لاجتمع بكبار القادة ، ومنهم مونتغمري · وعند المساء لما كنا نتقدم مسرعين بقرب

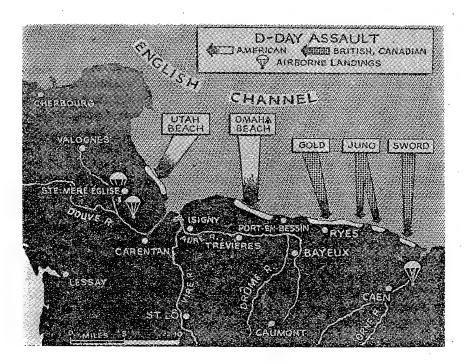

يوم الهجوم

الشاطيء أصيبت الطرادة بعطب شديد ، وتوقفت عن العمل فاضطررت الى أن أتخذ سفينة أخرى وأرجع الى بور تسموث ببريطانيا ·

ان المدة الواقعة بين بدء الهجوم في ٦ حزيران و ٢٥ تموز دعوناها معركة الشواطيء وكانت مرحلة من الزمن لم يتوقف فيها القتال الشديد برهة واحدة مع اننا ليم نحرز تقدما محسوسا سوى احتلال مدينة شاربورغ ولكنها قررت مصير المراحل التي أعقبتها في احتلالنا لفرنسا وبلجيكا والنزاع الذي حمي هنالك توقف عليه الكثير من النتائج المادية والمعنوية التي حسنت مركزنا الى نهاية الحرب والمعنوية المينان والمعنوية المعنوية التي حسنت مركزنا الى نهاية الحرب والمعنوية المينوية المينوية المينان والمينوية المينوية المينوي

لما عرف مونتغمري بأن رومل خصمه في الصحراء يتولى عملية الدفاع تنبأ بأن عمليات العدو ستتصف بالهجوم العنيف المتواصل ، وبأنه سيرمي بكل فرقة أو فوج أو سرية في متناول يده • وشطب من دفتر حساباته ان العدو تحت قيادة رومل يمكن أن يختار موقعا طبيعيا حصينا ويقيم فيه

خط دفاعه ليقاوم بهدوء وصبر چتى يعبيء جميع قواته ويقوم علينا بهجوم عام محاولا أن يقذف بنا في البحر • فصح كل حرف من نبوءة مونتغمري •

منذ يوم نزولنا لم تهدأ المعركة الا في يقع منعزلة • ولذلك لـم تشبه بشيء حرب الخنادق التي جرت في الحرب العالمية الاولى • أما مو تتغمري فتنبأ بأن احتلال شاربورغ سيكون أمرا متعبا ، ولكنه اعتمد على عنصري السرعة والجرأة ليحرز نصرا حاسما في مدة عشرة أيام • وعـلى الجبهة الشرقية لم تسقط مدينة كان في أيدينا كما كنا نرجو • ولذلك لم نتمكن من احتلال السهول الواقعة وراءها لنتمكن من استعمال دباباتنا بأعدادها الضخمة ، لان رومل قام بدفاع مستميت •

اضطر العدو منذ البدء أن يسحب كل جنوده المعسكرة في شبه جزيرة بريتاني ليدعم بها فرقه التي تقاتل على الشواطيء • ثم جلب فرقا أخرى من جنوبي فرنسا ومن الاراضي المنخفضة • فلم يبق عنده قوات احتياطية كبيرة في شمالي غرب اوروبا الا في منطقة كاليه • وحتى يتمكن من حفظ المواصلات بين قواته هنالك وبين المنطقة التي نقاتله فيها ، اضطر ان يدافع عن كان بشدة • واذا احتللنا تلك المدينة نشطر قواته الى شطرين ، ولايتمكن من الاتصال بعدئذ الا اذا انسحب مسافة طويلة الى الوراء ولهذا السبب فقط ركز اقوى فرقه في المدينة ; وبذل المستحيل ليبقيها في يده •

انفجرت أول قنبلة المانية مجنحة (ف 1 - V) في لندن في الثاني عشر من شهر حزيران سنة ١٩٤٤ وهذه القنبلة أشبه بطائرة صغيرة بدون سائق تطير بسرعة عظيمة في اتجاه معين وتحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات ، وتنفجر عندما تصطدم بهدفها ، وتحدث دويا هائلا وأملا القذيفة المجنحة (ف رقم V - V) فلم تستعمل الافي أوائل آب وهيأشبه بصاروخ يقذف في الهواء ثم يسقط بسرعة ، ولا يعرف عنها شيء الا بعد أن تنفجر ، ولا يصدر عنها صوت عندما تطير و

ِ لاشك في ان الغارات التي قمنا بها على منشات العدو أخرت كثيرا انتاج الاسلحة الالمانية السرية ، لاننا كلما وردنا خبر من جواسيسنا عن مكان

يقوم فيه الالمان ببحوث عملية ، أرسلنا مجموعات كبيرة من قاذفاتنا لدكه ، بلغنا مرة أنههم منصرفون لانتاج سلاح ذري في تروندهايم في النرويج ، فقصفناه بشدة ، كما قصفنا الامكنة التي أظهرت الصهور التي التقطتها طائراتنا ان الالمان يقيمون فيها منشات غريبة الشكل في الاجزاء الواقعة في الشمال الغربي من اوروبا ، ولو استطاع الالمان انجازواستعمال اسلحتهم السرية قبل غزونا لاوروبا لجعلوا مهمتنا صعبة ، وعلى الاخص لو وجهوا القنابل المجنحة والصواريخ الى منطقة بورتسموث في انكلترا من قبل ستة أشهر لافسدوا كل خططنا ، لكن لا شك في أن غاراتنا على مراكزهم قللت كثيرا من مفعولها ، ووفرت على البريطانين الهلع والاضطراب ،

حدث أن الهيجان اشتد والعواصف اندفعت كالبراكين في التاسع عشر من شهر حزيران ، وبقيت مدة أربعة أيام ، فأوقفت ارسال كلل مدد ، وعطبت وأغرقت نحسوا من ثلاثمئة قطعة بحرية ، وحطمت ميناء كبش الاميركي فوقعنا في أثنائها بمصيبة كبرى ، ولو قام العدو بهجوم شديد عسلى مراكزنا لاستطاع أن يرمينا ثانية في البحر ، ولذلك بقيت قواتنا محصورة في أمكنة ضيقة على الشواطيء ولم تحرز أي تقدم ، الى أن سقطت مدينة شاربورغ في ٢٦ حزيران ، على اننا لم نستطع أن نحتل مكانا يتسع لايواء المؤن والمعدات في شمالي فرنسا الا في أواخر الشهر ،

ان الصراع الذي حدث طيلة شهر تموز على طول الجبهة كان من أشد وأدمى صراع جرى في هذه الحرب وقد اظهر كـــل ضابط وجندي من الشبجاعة والاقدام ما هـو حري بأن يسبجل بماء الذهب وبعد اواسط الشبهر استطاع الجيش الاميركي الاول أن يخترق جبهة العدو غربا وفي الخامس والعشرين منه وصل البحر من جهة الغرب ، وهكذا تم تطهير شبه جزرية كونتنتان و أما مونتغمري الذي كان لا يزال يواجه مقاومة شديدة في مدينة كان ، فقد نقل معظم قواته الى الميمنة وقام بحركة التفافية على

المدينة • وفي نفس الوقت أمر الجنرال برادلي كل القوات الاميركية التي استطاع الحصول عليها بأن تتجه من افرانش الواقعة على الطرف الغربي الجنوبي من قاعدة كونتنتان شرقا وتفاجيء القوات الالمانية التي تقاوم الجيش البريطاني في منطقة كان من الخلف •

عندما رأى العدو أن هجوم الجيش الاميركي بدأ يتعاظم في زحفه نحسو الجنوب صمم أن يتخذ اجراءات سريعة · فجمع ما تمكن من فرقه المصفحة وقام بهجوم معاكس غربا ليقطع الطريق التي تدفق منها الجيش الاميركي ، ولو نجح في خطته لجعل مركزنا في غاية من الخطورة · ولان ممر قواتنا كان لا يزال ضيقا قام الالمان بمحاولتهم وانكانفي ذلك مجازفة كبرى ، فأصبحت القضية مغامرة كبرى ، اذا نجحوا كان كسبهم عظيما ، وان فشلوا اصيبوا بالخسائر الفادحة · وعلى ذلك بدأ هجومهم في السابع من شهر آب متجهين غربا نحو أفرانش ·

اكتشف طيراننا محاولة العدو وجعل يمطره بالقنابل من كل نوع ٠٠ فاستطاعت القوة الاميركية الجوية التاسعة وسلاح الجو البريطاني أن يدمرا المئات من الدبابات والعربات ولاول مرة استعملت طائرات طبفون البريطانية الصواريخ ٠ فكانت تطير على علو منخفض وتنزل بمصفحات الالمان خسائر فادحة ٠ وبذلك أنقذت مشاتنا من خطر محتوم ٠

عندما شعرت أنا وبرادلي بأن الالمان يحصرون هجومهم قمنا بدرس الحالة من جميع وجوهها ، ووجدنا أن القوات التي لدينا في المنطقة تستطيع ، لو اخترنا ، أن تصد العدو وتمنعه من التقدم قيراطا واحدا ، ورأينا اننا اذا صممنا على ايقافه عند مورتان نؤخر ارسال الفرق التي قررنا سابقاارسالها الى مؤخرته وبذلك نضيع الفرصة السانحة لتحطيمه ، وزيادة على ذلك كان الطقس قد تحسن جدا وأصبح من السهل علينا أن نرسل ألفي طن من المؤن جوا الى القوات التي قد يتمكن الالمان من قطع مواصلاتها معنا ، وعندما أكدت

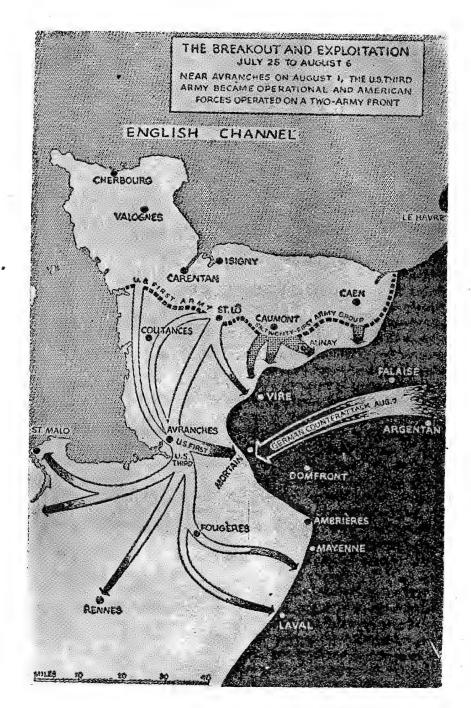

الاندفاع واستثمار الوضع الجديد من ٢٥ تموز الى ٦ آب

لبرادلي أني مستعد لأن أمده بما يحتاج اليه جوا ، صمم ، فورا على أن يبقي في مورتان أقل ما يمكن من قواته ، ويوجه بسرعة كل ما تبقى جنوبا وشرقا ليطوق رأس الحربة الالماني • وكنت في مركز قيادته عندما اتصل تلفونيا بمونتغومري وشرح له الامر • ومع أن هذا قال بالاحتفاظ بمورتان وافق احمالا على الخطة التي رأى من ورائها كسبا كبيرا ، وترك لبرادلي أن يفعل ما بدا له • ثم أصدر أوامره الى جميع القوات بأن تركز كل ثقلها على انجاح هذه الخطة •

هنالك عامل آخر جعلنا نقوم بهذه الخطة الجريئة ، وهو ثقتي أنا وبرادلي بكفاءة قوادنا • ففي باتون ، الذي سلمناه قيادة الجيش الثالث بعد فتحنا للثغرة في جبهة العدو ، وجدنا قائدا ماهرا يعرف كيف يستغل تفوق وحداته المتحركة الى أبعد مدى ، فوجهناه الى الميمنة ، بينما سلمنا قيادة ميسرتنا الى المجنرال الصلب العود هو دجيز ليشدد ضغطه على الالمان • وكلا القائدين حاد البصيرة سديد الرأي يجد علاجا لكل مشكلة دون أن يرجع الينا في الرأي •

جاءت الحوادث لتبرهن أن ثقة برادلي بمقدرته على الاحتفاظ بمورتان كانت في محلها بعد أن أرسل معظم قواته الى مؤخرة العدو و والقضية ليست هنا بل في اصابة اللحكم في حالة دقيقة يتوقف عليها النصر أو الفشل و فلو استطاعت دبابات العدو ومشاته أن تخترق جبهتنا في مورتان لاصبح موقفنا خطيرا للغاية ، مع العلم أنا كنا نستطيع أن نمون قواتنا المقطوعة بواسطة الطائرات ، حتى نقوم فيما بعد بهجوم معاكس وتعود المياه الى مجاريها اغني أنه لو تمكن العدو من قطع مواصلاتنا في مورتان لكان لنجاحه رنة كبرى في الاوساط العالمية ، ولما كنا أحرزنا النصر الذي أحزناه و

أوعز الجنرال برادلي الى الجنرال باتون بأن يرسل الفيلق الخامس عشر نحو بلدة لافال ثم يتجه شمالا الى أرجانتان ، وأن يزحف الفيلق الثاني عشر شرقا الى أورلينز ، وفيالق أخرى الى الامكنة المعينة لها وبينما أمر مونتغمري

الحيش الكندي بأن يشدد ضغطه جنوبا على فليز ويجعلهمه الاتصال بالفيلق الاميركي المتقدم من أرجانتان ليقفل الطوق على قوات العدو المحصورة غربا ، على أن يتقدم الجيش الاميركي الاول من الغرب شرقا ، والجيش البريطاني الثاني جنوبا حتى يتساوى الضغط العظيم من جميع الجهات على جيش العدو ويسحقه سحقا ، وأمرت قوات الجو بأن تضرب المواصلات على نهر السين من باريس جنوبا حتى الهافر شمالا لكي لا يصل العدو أي مدد ولا يتمكن من التقهقر قبل أن يطبق الطوق عليه جيدا ،

قاربت فرقة المصفحات الاميركية الخامسة مسارف أرجنتان في ليل الثالث عشر من شهر آب • ثم تبعتها الفرقة المصفحة الفرنسية الثانية بقيادة الجنرال لكلير ، ولحقت بهما الفرقتان الاميركيتان التاسعة والسبعون والتسعون لتشدا أزرهما • بينما كان الالمان لا يزالون يقاتلون جنوبي كان في أمنع خطوط دفاع واجهناها في هذه الحملة • فلم يستطع اللكنديون أن يحتلوا فاليز الا في السادس عشر من آب •

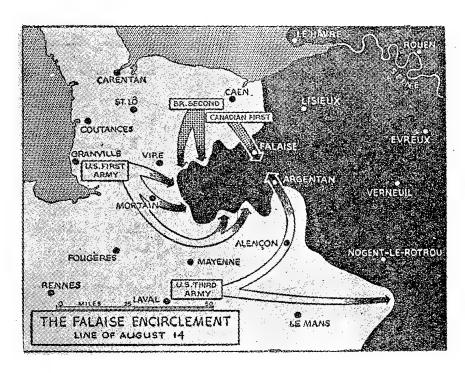

تطويق فالينز

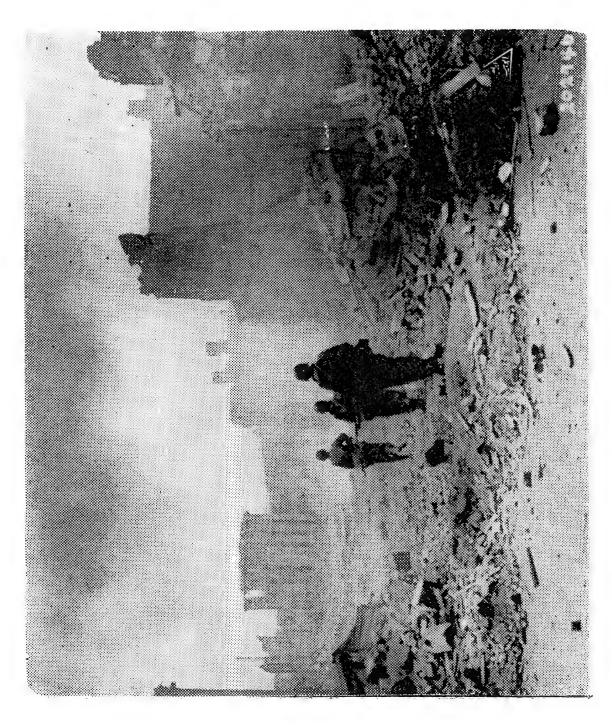

مشاة الفوج الثالث الامريكي يتقدمون بحذر في مدينة زوابروخن الالمانية المشتعلة للتفتيش عن القناصة الالمان

وجهت في الثالث عشر من شهر آب رسالة شخصية الى جميع ضباط الجيش ، ومما ذكرت فيها :

« لا يمكننا أن نغتنم هذه الفرصة التي بين أيدينا الا ببذل أقصى ما يمكن من الحماس والتصميم والعمل السريع ، واني أتوجه شخصيا الى كل منكم أن يكون عند حسن ظني • وأرجو من كل طيار أن يجعل همه الوحيد قصف العدو ليلا ونهارا حتى لا يعطيه فرصة للقتال ولا للهرب • • وأرجو من كل بحار أن لا يدع مجالا للعدو أن يهرب أو أن يستلم المدد من أي نوع بحرا • كما اني أتوجه الى كل جندي أن يتقدم الى الامام نحو هدف وأن لا يعطي فرصة لأحد من رجال العدو أن يحيا الا اذا استسلم ، لا ترجع خطوة واحدة عن الارض التي غنمتها ولا تسمح لعدو أن يجد مفرا من خطوطك » •

لما كانت معظم قواتنا تقوم بهجومها على العدو من خط يشبه نصف دائرة عظيمة ، وتتجه نحو مركز واحد ، أصبح من الصعب علينا أن نعين المكان الذي يجب أن تقف عنده كل وحدة من وحداتنا خوفا من أن تضلي بنيرانها قوات حليفة تقترب نحوها من الجهة المقابلة ،

كان على قوات برادلي الزاحفة من أقصى الغرب أن تقطع مسافة أعظم من المسافة التي يقطعها الجيش البريطاني والجيش الكندي ، ولكن هذين الاخيرين واجها مراكز دفاعية قوية أعدها العدو من قبل · فلم يستطيعا أن يشقا طريقهما الاعلى حطام معاقل الالمان وجثتهمومع أن الجنرال مونتغومري حاول أن يبقى على اتصال بجميع قوات الجبهة ، فان سرعة تقدم القدوات الاميركية ضيقت عليه ذلك · فاختلط الحابل بالنابل · وكثيرا ما توقفت وحدات الحلفاء عن العمل خوفا من أن تضرب بعضها · وتمكنت بعض القوات الالمانية المتحركة من أن تتسلل هاربة وتنجو بنفسها · ولولا ذلك لتحولت المعركة الى عملية افناء أو أسر تامين ، لا مجال لعدو أن ينجو من أحدهما · المعركة الى عملية افناء أو أسر تامين ، لا مجال لعدو أن ينجو من أحدهما ·

كنت في مركز قيادة الجنرال برادلي حينما بدأت الرسائل ترد من بعض قواد الوحدات الاميركية المتقدمة محتجة على ماصدر من أوامر بوقوفها ، لأن ذلك أتاح للالمان فرصة النجاة • فوافقت على رأى برادلي معتقدا أن توقف

العمليات الحربية من قبل بعض وحداتنا واتاحة الفرصة أمام بعض الالمان أن يهربوا أفضل من أن تتحول المعركة الى كارثة فيقتل الاصدقاء أصدقاءهم خطأ ٠

قاوم العدو بشراسة تجاه الكارثة التي تواجهه ، وبذل المستحيل ليبقي فوهة الجيب مفتوحة ليتمكن من النجاة ، وقد ركز القواد الإلمان همهم على تخليص وحداتهم المصفحة وتوقفت بعض فرقهم أن تفر الى ما وراء نهر السين ولكن على حساب كل معداتهم التي خلفوها وراءهم ، وكانت حصيلة المعركة أنا أسرنا ثماني فرق مشاة من الإلمان ، وفرقتين من المصفحات كاملتين ، لا شك في أن أعظم مقتلة حدثت في فاليز وما جاورها ، فالازقة والطرق والحقول والساحات كانت تغص بالمعدات المحطمة وبجثث الرجال والحيوانات ، مما انتهاء المعركة بثمان وأربعين ساعة ماشيا ، ووقع بصري على مناظر لايستطيع وصفها الا دانتي ، ولكي يدرك القاريء بعض ما شاهدت ليتصور أن رجلا صمم أن يسير مسافة مئات الإمتار دون أن تلامس قدماه الارض ، فجال يخطو من جثة الى أخرى مدة من الزمن ،

ما فتئت قواتنا تطارد فلول العدو شرقا حتى قطع نهر السين وبينما كانت جنود برادلي تتجه نحو باريس،ارتد الفيلق الثامن الذي يقوده الجنرال مدلتون الى الغرب ليحتل شبه جزيرة بريتني ، ولما كنا نعتقد بالاستفادة من مرفأي كيبورن وبرست أوصيناه بأن يطهرهما من العدو ، لكن المقاومة التي صادفها هنالك جعلتنا أن نأمره بعدم التفريط بأرواح الجنود بل يكتفي بضرب نطاق من الحصار حتى يستسلم المعسكر صاغرا وذلك لانه بعد منتصف آب ظهر لنا أننا سنتمكن عما قريب من احتلال مرافيء أفضل من برست وسست وسست

قمت بزيارة للجنرال مدلتون ، وهو يحاصر الالمان ، لاتفقد الجهاز الدفاعي الذي يجب أن ندكه ، فوجدت انه يقوم بهجمات متتابعة بكل

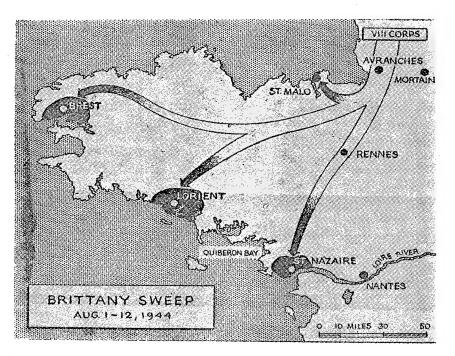

اکتساح بریتني من ۱ ـ ۱۲ آب ۱۹۶۶

مهارة ، الغاية منها تقليل عدد الاصابات بيننا وحشر العدو في مساحة أصغر فأصغر ، ثم تقوم الطائرات بين الهجوم والآخر بقصف مواقع الالمان ، وهكذا دواليك آنا هجوم من البر وآنا هجوم من الجوحتى ينهك قوات العدو المؤلفة من جنود الصاعقة شديدة التعصف لنازيتها بقيادة الجنرال رماكي • فلم تسقط برست في أيدينا الا في التاسع عشر من شهر ايلول ، لتعصب النازيين الذين استماتوا في دفاعهم ، ولعدم رغبتنا في موقع كتب مصيره ان عاجلا أو آجلا • فوجدنا المرفأ مدمراً تدميراً هائلا جعلنا نضرب صفحا عن استعماله كل مدة الحرب •

بعد تطويقنا واسرنا لمعظم قوات الالمسان غربي نهر السين ، أصبح انكسار الالمان في غربي أوروبا أمرا مفروغا منه ، وباتت القضية قضية وقت ليس الا • ولكن الخطر الذي ذر قرنه فجأة هو ان شعبينا وحكومتينا اغرقا في التفاؤل حتى خشيت أن يؤدي ذلك الى تراخيهما في الاستعداد •

ولذلك دعوت في الخامس عشر من شهر آب مؤتمر صحفي صرحت فيه بأن الصعوبة الكبرى لا تزال أمامنا على خطي سيغفريد والرين وقد حنرت رؤسائي من أنه لا يزال لدى الالمان قوات هائلة ولذلك يجب أن يبقى الانتاج الحربي في بلدينا بالغا أقصى مداه خوفا من أن نصاب بنكسة لا يعرف وخامة عاقبتها ، لان الجيش الالماني سيخوضها حربا يائسة لا هوادة فيها ولن يستسلم الا تحت ضربات صاعقة متكررة تدمر قوشل حركاته وتشل حركاته وتشل حركاته

## الفَصْلُ الرابعُ عَيْسَرُ

## المطاردة ومعركة النموين

أبقى العدو جيشه الخامس عشر متمركزا في منطقة كاليه في ابان معركة الشواطيء ، لاعتقاده بأننا سنقوم بغزوها ولذلك رفض أن يستعمل أي قسم منه في مساعدة جيشه في نورماندي و ونحن بدورنا لم نبق وسيلة الا واستعملناها لنخدعه ، ونزيده يقينا بأن ما ذهب اليه هر الحقيقة بعينها ومن الطرق التربي التجأنا اليها تسمية قواد وهميين لجيوش وهمية ، أعلنا بأنها لا تزال في بريطانيا و فجعل عملاؤه يرسلون التقارير بذلك و فاستنتجت القيادة الالمانية ان تلك الجيوش تنتظر دورها لتقوم بغزو جبهة كاليه و

بعد اللتيا واللتي بدأت الحقائق تظهر واضحة أمام العدو ، واطلعنا نحن بدورنا على ما ادرك ، وذلك لان قلم الاستخبارات في كلل جيش محارب يحصر همه في اكتشاف الوحدات التي يتألف منها جيش خصمه ومنذ أواخر تموز بدأت التقارير تصلنا بأن بعض فرق الجيش الخامس عشير الالماني جعلت تجتاز نهر السين لتشترك في معركة نورماندي ولكنها لم تصل الا بعد فوات الاوان ولانه لم يدخل جندي منها الى هذه الجبهة الا واصبح طعمة للنيران دون أن يحدث أي تأثير في مصير المعركة وفي ذلك الانكسار الساحق الذي عاناه الالمان في جبهة نورماندي ، أسرت عدة فرق جيء بها من جنوبي فرنسا ، ومن بريتاني ومن جبهة كاليه ،

ومن المانيا نفسها • ولما فشلت كل تلك القوى في المعركة ، ووقعت في الاسر ، بات العدو أضعف من أن يقيم جبهة صامدة في وجهنا • فجعل يقاوم مقاومة متقطعة ثم يركن الى الفرار •

عندما اتسعت جبهةالقتال في اوائل آب أجرينا تقسيم قواتنا الى اربع وحدات والوحدة الاولى وتتألف من الجيش الاميركي الثالث بقيادة الجنرال باتون واتخذت مركزها في الميمنة والوحدة الثانية تتألف من جيش الولايات المتحدة الاول بقيادة الجنرال هدجز وكان مركزها جنبا الى جنب مع يسار الجيش الثالث وقد عينا الجنرال عمر برادلي قائدا عاما عليها والوحدتان الثالثة والرابعة تتألفان من الجيش البريطاني الحادي والعشرين بقيادة الجنرال دمبسي وقد اتخذت الوسط مركزا لها وينما الجيش الكندي الاول كان بقيادة الجنرال كريرار وكان مركزه في أقصى البيسار وعين الجنرال مونتغمري قائدا أعلى لهذين الجيشين والقوة البوية البريطانية التي تساند مجموعة جيوش مونتغمري البرية وضعت الجوية البريطانية التي تساند مجموعة جيوش مونتغمري البرية وضعت تحت قيادة مارشال الجو كوننغهام وبينما ساندت قوة الجو التاسعة الاميركية بقيادة الجنرال فاندنبرغ مجموعة جيوش برادلي وكالهو وكالهنرال فاندنبرغ في الجو

وكانت مهمة قوات الطيران أن تقوم بالهجوم الذي يأمر به قواد البر، على ان مجموعة كل القوات الجوية البريطانية والإميركية كانت تابعة لامر مارشال الجو مالوري ولذلك أصبح في مقدور القيادة العليا لحملة الحلفاء أن تطلب من مالوري أن يوجه تلك المجموعة الجوية بكاملها الى أية نقطة ترغب واليك مثلا عن تعاون تلك القوات عندما قام الالمان بهجومهم على مورتان في قطاع برادلي خف سلاح الجو البريطاني الى نجدته ، وبلغ من حسن ترتيب قوات الجو أن القاذفات كانت تساند قوات البر بدقة ، بينما كانت المقاتلات تعمل على حماية القاذفات كما تعمل على حماية جنود البر .

بلغت قوات الحلفاء في فرنسا في أواخر آب عشرين فرقة أميركيــة واثنتي عشرة فرقة انكليزية ، وثلاث فرق كندية ، وفرقة فرنسية وأخرى بولونية ، على انه لم يبق لبريطانيا أي فرقة في بلادها ، ولكنه بقي لاميركا سبت فرق فيها ، ثلاث من الفرق التي تنقلها الطائرات ، وبلغت قــوة سلاحنا الجوي ٤٠٣٥ قاذفة و ٢٧٢٠ قاذفة خفيفة ومتوسطة ، وحاملة طوربيد وخمسة آلاف مقاتلة ، أضف اليها ألفي طائرة لنقل الجنود ،

لاشك في انه مهما كانت المجازفة التي يقوم بها جيش ضد عدو مضعضع منكسر خطيرة فان لها مايبررها ، فنحن قد قمنا بحركات بعيدة في الجرأة ، وكان الغرض منها اشغال العدو وضربه بسرعة ، ومطاردته ومفاجأته ، والانقضاض عليه من الجو ، وتطويقه من البر والهائه من ناحية لنباغته من ناحية أخرى ، وقد تعرضنا لاكثر من خطر في سبيل نصر حاسم ، ولكن بعد أن نلنا من العدو المبتغى وأجبرناه على الفرار ورحنا نطارده ، واجهتنا قضية التموين وكان لابد من حلها ،

ان الفرقة الواحدة ، كما اسلفت ، تستهلك اذا اشتركت في المعارك نحوا من سبعمائة طن من المؤن ، يكون اكثرها ذخيرة اذا كانت الجبهة ثابتة ، وزيوت وشحوم اذا كانت متحركة و بعد ان بلغت قواتناستاو ثلاثين فرقة في اوروبا ، اصبح معدل استهلاكها اليومي اكثر من عشرين الف طن من المؤن ، علينا ان نحملها من الشواطيء الى الداخل على مسافات بعيدة ، الجسور فيها معطلة والطرق مدمرة ، والمرافيء خربة لا تساند على انجاز عمليات التفريغ بسرعة ، أضف الى ذلك ارسال المعدات لاصلاح المطارات والطرق و بناء الجسور ، وكلما ابتعدت وحداتنا من الشاطيء افتقرنا الى عدد اكبر من الشاحنات ، لان الوقت الذي تستغرقه الشاحنة ذهابا وايابا الى جوار باريس هو اضعاف ما تستغرقه في جبهة نورماندي ، وبالاختصار ان كل ميل نزحفه الى الامام يضاعف صعوبة تمويننا ،

بعد أن ابدى العدو مقاومة شِديدة في الشواطيء وخذل ، توقعنا ان يصمد على ضفاف السين لان ذلك النهر يمنحه خطا دفاعيا قويا • فلم

نعر قضية التموين الاهمية الكافية لان السين قريب من الشواطيء • ولكن بعد أن رأيناه يسرع بفراره الى ماهو ابعد من السين ، واضطرت قواتنا ان تطارده مجتازة بعض الاحيان مئة كيلو متر في اليوم الواحد ، ظهر ان مشكلة التموين تكاد تكون معركة في ذاتها لابد من الانتصار فيها •

بعد التفكير وجدت انه لابد من اعادة النظر بما رسمناه من خطط ولاح لي ان العمل على تحرير مينائي مرسيليا وانتورب قد اصبح ضروريا اذا كان لابد لنا من الفوز في معركة التموين هذه ولان انتورب ليست أعظم مرفأ في اوروبا فحسب ، بل انها ايضا الاقرب الى حدود المانيا الغربية وستقوطها في ايدينا يوفر علينا كثيرا من المصاعب والمتاعب والمتاعب ويسهل أمر حملتنا في القطاع الشمالي على الاقل والذي جعلني أفكر باحتلال مرسيليا هو ان الالمان قد اضعفوا قواتهم هنالك في سبيل الدفاع عن نورمندي ، فبات سقوطها مؤكدا عند اول هجوم نشنه عليها واذا اسرعنا في غزوها منعنا عن العدو فرصة تخريب مرفئها و فنضمن لميمنتنا خط تموين ممتاز والمين و وتبدأ السفن الآتية من اميركا تفريغ حمولتها فيها وبما ان جهاز الخط الحديدي الذي يبتديء في مرسيليا ويتجه شمالا في وادي نهر الرون هو من اكفأ الخطوط الحديدية في فرنسا ، فان احتلالها في وادي نهر الرون هو من اكفأ الخطوط الحديدية في فرنسا ، فان احتلالها فيؤمن تموين كل قوات الحلفاء من الجنوب حتى دوقية لوكسمبورغ شمالا

لكي نحقق هذين الهدفين اصبح من الضروري ان تتجه ميمنتنا نحو الجنوب الشرقي لتتمكن الاتصال بمجموعة الجيوش المتقدمة من الجنوب تحت قيادة الجنرال دفرز بعد أن تحتل مرسيليا ، كما اصبح من الضروري في نفس الوقت ان نخترق جبهة العدو الشمالية لنحتل المساحات القائمة عليها منشات القنابل الموجهة والصواريخ الموجهة وننفذ جنوبي انكلترا من شرها والاهم من ذلك هـو احتلال انتورب ومابعدها من مساحات لنؤمن استعمال مرفئها ولكن المشكلة ليست في مـا يبديه العدو من

مقاومة بل في ضعف جهاز المواصلات الذي قسد لايمكنا من ارسال المؤن والمعدات اللازمة لانجاح الزحفين وبلوغ المأربين ·

عندما تتحول العمليات الحربية الى مطاردة سريعة كما حدث معنا في سهول فرنسا في اواخر شهر آب واوائل ايلول ، يبدأ كل قائد فرقة فمافوق يلح في طلب المؤن ليتمكن من مواصلة زحفه وكسر العدو ولاشك في أن بمثل هذه النفسية تربح الحروب ولانه اذا ما تحلى القائد بعقلية المبادرة والثقة بالنفس والشجاعة والاقدام ربح نصف الجولة وعندما اندفعنا في مجالات فرنسا وبلجيكا أخذ كل قائد يطالب بأن يعطى الاولية في توزيع المدد ليستغل ، على أكمل وجه ، ما فتح أمامه من فرص لقهر العدو و

في اواخر صيف ١٩٤٤ عرفنا من مصادر لا يتطرق اليها الشك انه لا يزال لدى الالمان قوات احتياطية مهمة في بلادهم و فاذا حاولنا التغلغل في داخلها على جبهة ضيقة وبقوات قليلة حتى ولو بلغت الاثني عشر فرقة ، فاننا لا نستفيد كثيرا و هذا اذا لم نعرض تلك الفرق للتطويق والابادة وفصممت على أن نعمل فقط على الاتصال بقوات الجنرال دفرز في منطقة ديجون ، بينما يقوم الجنرال مونتغومري في الميسرة بهجوم سريع ليحتل انتورب وعلى أن يزحف الجيش الاميركي الاول بقيادة هودجز الى الامام على ميمنة الجيش البريطاني نحو أخن ليحمي ميمنة مونتغومري وكنا نرجو أن يؤدي هذا الاندفاع نحو الشمال الشرقي الى ضعضعة قوات الالمان واحتلال رأسجسر عبر نهر الرين ، فنهدد بذلك حوض الرور الذي يمون الجيوش الالمانيسة بصناعة الحرب وصناعة الحرب .

في المؤتمر الذي عقده الحلفاء مع الجنرال ستالين في طهران سنة ١٩٤٣ اخبر الرئيس روزفلت قادة الروس بأن مهاجمة فرنسا من الجنوبهيجزء متمم لعملية غزو اوروبا من بريطانيا • وكنت أنا من المحبذين والداعين لهذه الحركة • وكان مبدئي أبدا مقاومة الغائها • وقد ساندني في ذلك الجنرال مارشال • ولاشك في أن البدء بها كان يتوقف على استعداداتنا في تلك الناحية • ففي الخامس عشر من شهر آب نزلت عشر فرق من قوات الحلفاء الى الشرق من مرسيليا في جنوبي فرنسا واخذت تزحف شمالا في وادي نهر

الرون دون أن تلاقي مقاومة تذكر · فاحتلت مدينة ليون في الثالث من ايلول وفي الحادي عشر منه اتصلت قوات الجنوب بقيادة الجنرال بانش بقوات الجنرال باتون الزاحفة من الغرب عند مدينة ديجون · فأصبحت قواتنا في فرنسا جبهة واحدة تابعة جميعها لقيادتي منذ الخامس عشر من ايلول ·

في اواخر آب واجهتنا قضية تحرير باريس من الالمان • منذ بدأت قاذفاتنا غاراتها على مواصلات العدو قبل أن تبدأ غزوتنا لاوروبا أعطيت تعليمات لطائراتنا بأن لا تمس باريس العظيمة بسوء • بل تكتفي بدك المواصلات الواقعة خارجها • وبعد ان احتللنا حوض السين فضلنا ان لا نهاجم باريس ونعرضها للضرب • واكتفينا بمحاصرتها الى أن تستسنلم القوات الالمانية المعسكرة فيها • وفي الخامس والعشرين من شهر آب سنة عرأى الجنرال برادلي أن قوات الالمان فيها قليلة وليست مستعدة لان تقاوم فرأى الجنرال برادلي أن يكون شرف دخول العاصمة الفرنسية للفرقية قصة ممتعة تشبه ملحمة الاوديسي •

بدأ الجنرال ليكلير بايعاز من الجنرال ديغول في انشاء هذه الفرقة في غربي افريقيا الفرنسية منذ ثلاث سنوات • واتجهت شمالا من غينيا تشق طريقها في الصحراء الكبرى • وانضمت الى الجيش الثامن قي آخر مرحلة هناك والآن ٢٥ آب سنة ١٩٤٤ تسلم قائدها خضوع حامية باريس الالمانية • وبعد ذلك واصلت زحفها شرقا حتى برتشسخادن مقر هتلر نفسه في الجبال •

على أنه قبل أن يستسلم الالمان جميعا جرى بعض القتال مما دعا الى اشتراك الفرقة الرابعة الاميركية في العمل ولحسن الحظ لم يسبب القتال القليل الذي حدث ضررا يذكر في لمدينة والذي يهمنا في الموضوع أن كل جسور المدينة بقيت صالحة وبعد احتلالها اوعزت الى الجنرال ديغول أن يدخلها دخول الظافر كرمز لانتصار الفرنسيين الاحرار قبل أن آدخلها أنا وتهنئتي من الجنرال مونتغومري أن يرافقني في زيارتي لباريس وتهنئتي الجنرال ديغول الذي اتخذ مقره في احدى دور الحكومة هنالك فاعتذر مونتغومري لانشغاله بتطور الاحوال في جبهته وفي السابع والعشرين من

آب قمت والجنرال برادلي بزيارة الجنرال ديغول الذي أحاط نفسه بالحرس الجمهوري ، كما زرت الجنرال جيرو والجنرال كونغ قائد قوات فرنسا الحرة الداخلية ، وبينما كنا نتجول في المدينة وعندما وصلنا قوس النصر ميزنا الباريسيون وفي سرعة جرى لنا احتفال جماهيري لم نكن نتوقعه ، مما جعلنا أن ننسحب بسرعة الى مركز قيادة الجنرال برادلي ،

عندما كنت في المدينة كشف لي الجنرال ديغول عن بعض المشاكل التي تسبب له القلق ، وأهمها يدور حول النقص في الاغذية وسائر المؤن كاللباس لجنوده و وابدى رغبته في زيادة المعدات العسكرية ليتمكن من زيادة الفرق الفرنسية في جيش الحلفاء و وطلب فرقتين اميركيتين لتساعده في اقرار الامن في المدينة ووضع حد للفوضى و فتعجبت كيف أن من يدعي زعامة قرنسا يحتاج الى فرق أميركية ليتمكن من ارجاع الامن الى نصابه في عاصمته ولما لم يكن في استطاعتي الاستغناء عن فرقتين ليمكثا في باريس مدة طويلة ، وعدته بارسال فرقتين لتتظاهرا في المدينة وهما سائرتان الى الجبهة ولا مانع من أن يجري هو نفسه استعراضهما ، لعل ذلك يرفع من هيبته ، كما وعدته بأن يقف الجنرال برادلي الى جانبه كرمز لوحدة الحلفاء وهكذا جرى وهكذا جرى و

انتقدت بعض الصحف البريطانية ذلك العمل واتهمت الاميركيين بأنهم مغرمون بحب العرض والظهور وتساءلت لماذا لم يشترك أحد من الجنود البريطانيين الذين يقاتلون في سبيل تحرير فرنسا في هذا العرض وأنحت باللوم على الحليف الذي يحاول اكتساب المجد على حساب حلفائه على أن المقامات الرسمية البريطانية كانت على علم بما جرى ولكن بعد أن انكشفت الحقائق اعتذرت تلك الصحف وابدت أسفها عما حدث ولم يكن للحادثة أهمية في نظري سوى الحذر وزيادة الاعتقاد بأنه يتوجب على القائد أن يصارح الرأي العام بما يجري ولانذلك يوفر عليه الانتقاد وسوء الفهم وسارح الرأي العام بما يجري ولانذلك يوفر عليه الانتقاد وسوء الفهم

كان لتحرير باريس من الالمان صدى بعيد في انحاء العالم ، أنه جاء دليلا

قاطعا على أن نهاية هتلر قد قربت ، لان خسائر العدو كانت باهظة جدا ، ومنذ وطأنا شاطيء فرنسا عزل هتلر ثلاث مارشالات من قياداتهم ، أمارومل فقد اصيب بجروح خطيرة عندما فاجأته احدى مقاتلاتنا في التاسع عشر من شهر تموز ، وبعد بضعة أشهر أجبر على تناول السم ليتخلص من محاكمة النازيين الذين اتهموه بأنه اشترك في المؤامرة التي حيكت لاغتيال هتلر في العشرين من تموز ، وقد قتلنا واسرنا قائد جيش واحد ، وثلاث قواد فيالق وخمسة عشر قائد فرقة ، وخسر العدو ، ۱۳۰۰ قتيل او جريح او أسير كما خسر ۱۳۰۰ دبابة و ، ۱۳۰۰ عربة و ، ۱۵۰۰ مدفع كبير و ، ۱۵۰ مدفع ميدان و ، ۱۵۰ طائرة ، حتى أن سلاح الجو الالماني اختفى من سماء المعارك تماما ، فضعفت معنويات الالمان وعلى الاخص الضباط منهم ، على أن الجيش ككل لم يصل الى الدرجة التي تجعله أن ينحل ويستسلم بكثرة ، بل بقيت تكدى الفرق صامدة في ايمانها بالقضية الالمانية ان لم يكن بالنازية مما جعلها تبدى مقاومة ضارية ،

في احتلالنا لباريس سبقنا ما كان مقدرا قبل البدء بالغزوة بعدة اسابيع ولكن في مشكلة التموين كنا لا نزال متأخرين عن المقدر ، لان سرعة التقدم بالزحف لم يترك مجالا لاصلاح الطرق فبقيت المنشات والعنابر والمخازن بعيدة في المؤخرة .

عندما نجح عدد لا بأس به من الالمان في الافلات من الفخ الذي نصبناه لهم اعتقدنا أنهم سينضمون الى القوات التي لا تزال معسكرة في كاليه ويشكلون جبهة جديدة يثبتون فيها • ولهذا رحنا نفكر بنصب فخ آخر لهم حتى من نجا في المرة الاولى يعثر في المرة الثانية • والفخ هذه المرة هو عبارة عن انزال عدة فرق وراء العدو بالطائرات ، بينما تطبق قوات المصفحات والمشاة عليه من الغرب • ورأينا أن تحدث عملية الانزال في منطقة بروكسل • فأمرنا في العاشر من شهر ايلول طائرات النقل بأن توقف نشاطها بنقل المؤن وتستعد لعملية نقل أخرى أكبر وأهم • ولكن سرعان ما أدركنا أن العدو قام بحركة انسحاب عام وسريع وفرت علينا فرصة تطويقه •

تحرير فرنسا

وفي أثناء ذلك قمنا بضغط شديد على العدو على طول عرض الجبهة ، واستطاعت رؤوس الحربة البريطانية ان تقطع مسافة ١٩٥ ميلا في مدة أربعة أيام ، وهكذا فعلت طلائع الجيش الاميركي على يمينهم • وفي الخامس من ايلول ، قطع الجيش الثالث الاميركي نهر الموزيل ووصل نانسي بينما جعلت طلائع الجيش الاميركي الاول بقيادة هو دجز تضرب خط سيغفريد قرب أخن وفي الرابع منه دخل جيش مونتغومري مدينة انتورب قبل أن يدمرها الالمان ولما كانت مرسيليا قد سقطت في أيدينا في ٢٨ آب فقد أصبح أملنا كبيرا في حل مسألة التموين •

ان انتورب مرفأ داخلي يتصل بالبحر بواسطة مصب نهر السلد الذي يخترق هولندا من الجنوب الى الشمال وقد بقيت خطوط دفاع العدو القائمة على مشارف مصبه سليمه وكان علينا أن نطهر تلك الناحية حتى نتمكن من استعمال المرفأ وليس في أيدينا الا الجبهة الغربية،أما في الجنوب الشرقي والشمال الشرقي فمداخل النهر في يد العدو وهنالك جزر واشباه جزر ليس من السهل الاستيلاء عليها فتركت للجنرال مونتغومري أن يتدبر الامر بالتي هي أحسن لتصبح الطريق أمام سفننا أمينة في دخولها الميناء وتكفينا مؤونة مشكلة التموين وال المسألة لا تتحمل التأخير وطرد العدو أولا وتأمين الطريق البحري الى المدينة وبعد هذا ننظر في أمر استئناف الزحف الى ما وراء الرين والى قلب المانيا لاننا اذا أمنا وصول المدد الكافي وبالسرعة المتوخاة فزنا بكل شيء واصبح تحطيم العدو من الهنات الهينات وبالسرعة المتوخاة فزنا بكل شيء واصبح تحطيم العدو من الهنات الهينات

بينما كانت جهودنا منصبة على هذا الموضوع اذ بالجنرال مونتغومري يقترح علينا بغتة أن نمده بما يلزم من المؤن حتى ينطلق بقوة نحو برلين فيحتلها وينهي الحرب بسرعة واني أعتقد أن حضرته اقتنع ببطلان ما ذهب اليه على ضوء ما تكشف أمامه من حقائق ووقائع فيما بعد ولاشك في أن الذي أوحى للجنرال بهذه الفكرة هو ما بدا من تضعضع الجيوش الالمانية

التي كنا نطاردها · وقياسا على ذلك ظن أن التضعضع شمل القوات الالمانية بأجمعها ، فلا بأس اذن من مده بالمؤن ليندفع الى برلين ويضع حدا للحرب ·

في اوائل ايلول بينما كنت اتفقد خطوط الجبهة مسن الجو فاجأتنا عاصفة اضطرتنا ان نهبط على الشاطيء ، واذ بدا ان الماء يكاد يطغي على الطائرة جعلت انا والطيار نشد بها جانبا ، فأصابني صدع في ركبتي آلمني كثيرا حتى صعب علي السير ، فأتكأت على طياري لأبتعد عن الماء بينما كنت اراقب الرمال بدقة خوفا من انفجار لغم تحت اقدامنا ، لان الالمان قد زرعوا الغامهم في كل تلك الناحية قبل ان يولوا الادبار ، وبعد لأي وصلنا الى طريق منعزل وجعلنا ندب يائسين من اية مساعدة ، بينما كان المطر الشديد ينهمر علينا ، ومن حيث لا ندري يسر لنا الله مرور دورية من ثمانية جنود مكتظين في جيب واحد ، ولما اقتربوا عرفوني ، فقفزوا جميعا الى الارض وحملوني الى جانب السائق ، والله اعلم كيف حشروا انفسهم جميعا في المقعد الخلفي مع الطيار ،

بقيت طريح الفراش مدة يومين أثر الصدع ، فنشر احد الصحفيين خبر تغيبي عن العمل وأول ذلك بأنه ناتج عن مرض أليم بي • فخوفا من أن يؤدي ذلك الى قلق عائلتي اضطررت ان انشر بدوري السبب الحقيقي السندي منعني من الذهاب الى مكتبي • هــــذا وقد ارسلت تحريرا الى امرأتي اطمئنها •

مع ان الحركة كانت لا ترال صعبة علي قمت برحلة الى بروكسل لاجتمع بالجنرال مونتغمري لأبين له حقيقة وضع التموين عندنا وكان في رفقتي كل من مارشال الجو تدر والجنرال جيل واظهرت له حاجتنا الى استعمال مرفأ انتورب ، واشرت الى انه ان له نقم جسور السكة الحديد على نهر الرين وندخر كميات كبرى من المؤن فلا نستطيع ايصال المسكد الى جيش كبير يتغلغل في فلف المانيا ويحتل عاصمتها وبالآخر صرحت له بأني لا الوافق على ما اقترح لان في ذلك هلاكا للجيش الذي يندفع الى قلب بلاد العدو دون ان يكون جهاز تموينه مضمونا و

انا لا انكر انه لو اوقفنا جميع العمليات على كل الجبهة في اواخر آب وعملنا على تموين قطاع واحد من قطاعاتنا ، أي قطاع ، لاستطعنا اجتياز الرين باكرا واقمنا لانفسنا جسورا عليه ولكن لو فعلنا ذلك لهدد الجوع بقية القطاعات •

كان الجنرال على علم بجبهته فقط · فرأى تجميد سائر الجبهات حتى يقوم هو بهجومه الخاطف ولكن لو جمدت سائر الجبهات لاستطاع الالمان ان يعبئوا كل قواتهم ضده حتى يجبروه على التوقف أو على التقهقر والخذلان · ولذلك أوضحت له ان امرين فقط يهماني وأود تحقيقهما ، الاول تطهير مداخل انتورب من العدو لنتمكن من استعمالها ، والثاني اقامة رأس جسر لنا على نهر الرين في منطقة أرنهيم لنقوم فيما بعد بحركة التفاف وراء خط سيغفريد ، فتحمس مونتغمري لهذه النقطة ·

كان من نتيجة مؤتمر بروكسل في العاشر من شهر ايلول اننا فوضنا مونتغمري بأن يؤخر مؤقتا تطهير منطقة انتورب ويتفرغ لاحتلال رأس الجسر الذي نوهت عنه وليتمكن من ذلك وضعت تحت تصرفه جيش الحلفاء الاول الذي تنقله الطائرات بقيادة الجنرال بريتون على أن يبدأ الهجوم في ١٧ ايلول ووعدته بأن ابذل جهدي في سبيل تموينه ابان العملية ومن بعد ذلك يعيد اللكرة ويطرد العدو من منطقة انتورب فبدأ يستعد بنشاط و

حينما بدا ان كل شيء ، عدا التموين ، يجري على غاية ما يرام • عقد رئيسا اركان حرب الدولتين مؤتمرا في كويبك قررا فيه أن لا حاجـة بعد الآن لابقاء قوتي القاذفات المتمركزة في بريطانيا تحت قيادتي مباشرة بل وضعاهما تحت قيادة لجنة خاصة تكون مسؤولة مباشرة لدى القيادة العليا المستركة ، فرأيت شخصيا ان هذا التريث اخرق من اساسه ولكني لم اعترض عليه لانهم ادخلوا فيه فقرة خاصة تنص على وجوب تلبية اوامر القيادة الاوروبية قبل كل شيء آخر •

احتج الجنرال سباتز بشدة على هذا الاجراء ولكنى افهمته انه لايغير

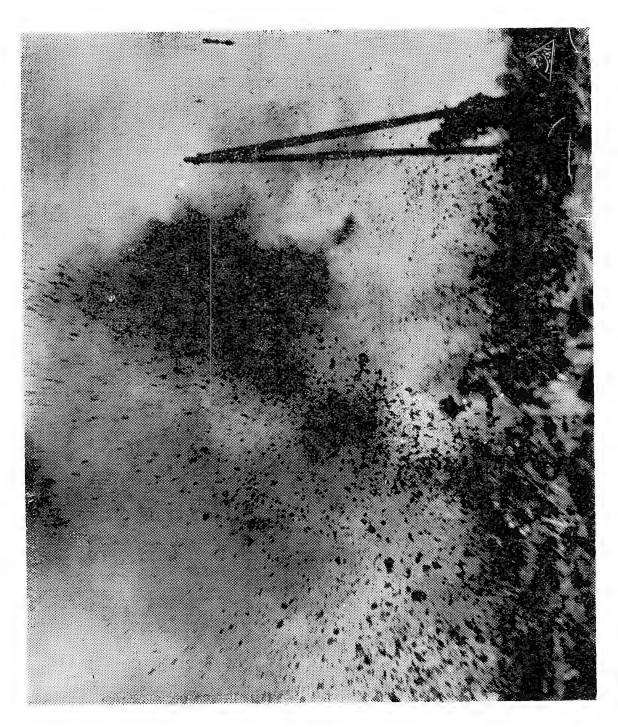

الجنود الامريكيون يخترقون الحقول في وجه انفجارات الطائرات الالمانية

شيئا بالنسبة لنا ، لان سلاح القاذفات سيبقى رهن اشارة منا ، حتى أن هارس الذي كان من رأيه ربح الحرب بالطائرات فقط ، انحاز الى جانبنا وكتب يقول :

۲۱ ایلول سنة ۱۹۶۶

عزيزي أيك:

لم نعد بموجب الترتيبات الاخيرة تابعين لقيادتك مباشرة • ولكني أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لك ، وان كنت لا تحتاج الى تأكيد ، اننا سنبقى على عهدنا مستعدين أن نلبي أوامرك كالسابق • وثق بأننا نضع أقصى مهارتنا وآخر درهم من مجهودنا طوع أمرك • وأقبل شكري شخصيا وشكر معاوني لما أظهرته نحونا من حسن معاملة وتشجيع في الاقبال والادبار • ونرجو أن يبقى التعاون الذي بدأ بيننا حتى النصر الاخير •

المخلص بیرت هارس

كلنا شعر بأن طرق المواصلات تغص بالحشد العظيم من عرباتنا و لكن ادارة المؤن قامت بأعمال جبارة لتساعدنا على مواصلة عملياتنا و فعينت طرقا خاصة للشاحنات ذهابا وطرقا أخرى للاياب و فجعلت العربات تسيربسرعة وانسجام تامين مدة عشرين ساعة في اليوم لكل شاحنة وقد انتقيناسواقين جددا من الجنود ليعملوا مكان السواقين الاصليين عندما يأخذون راحتهم هذا وقد عمل مهندسو سكك الحديد ليلا ونهارا في اصلاح ما تهدم من الجسور والخطوط وقد مددنا خط أنابيب للزيت من انكلترا عبر القنال الى القارة وفي مددنا خطوطا برية على سطح الارض الى مراكز التوزيع قرب الجبهات المختلفة وفي كل ناحية بداالنشاطوالشعور بالواجب على أكمل وجه والجبهات المختلفة وفي كل ناحية بداالنشاطوالشعور بالواجب على أكمل وجه و الحبهات المختلفة وفي كل ناحية بداالنشاطوالشعور بالواجب على أكمل وجه و الحبهات المختلفة وفي كل ناحية بداالنشاط والشعور بالواجب على أكمل وجه و المحتلفة وفي كل ناحية بداالنشاط والشعور بالواجب على أكمل وجه و الحبهات المختلفة وفي كل ناحية بداالنشاط والشعور بالواجب على أكمل وجه و المحتلفة و في كل ناحية بداالنشاط والشعور بالواجب على أكمل وجه و المحتلفة و في كل ناحية بداالنشاط والشعور بالواجب على أكمل وجه و في كل ناحية بداالنشاط و المحتلفة و في كل ناحية بداالنشاط و المحتلفة و في كل ناحية بدا النشاط و المحتلفة و في كل ناحية بدا النشاط و المحتلفة و في كل ناحية بدا المحتلفة و في كل ناحية بدا البنود و المحتلفة و في كل ناحية بدا المحتلفة و في كل ناحية و

بعد أن انتهت الحرب وأخذت اجتمع ببعض زملاء من الروس ، كان أول ما سألني أكثرهم كيف دبرنا أنفسنا في مسألة التموين مدة الاشهر الاولى من الغزو ، حين لم يكن لدينا سوى موانيء نورماندي ، ومع ذلك استطعنا احتلال فرنسا و بلجيكا ولكسمبرغ ، و بدأنا نضرب أبواب المانيا ، فشرحت



الخطة والتنفيذ

لهم جهاز التموين الذين اتبعناه جوا وبرا وبحرا ، فأبدوا اعجابهم · ومما قالوه أن بين كل أعمال البطولة التي ظهرت من جميع الفرقاء سيخلدالتاريخ نجاح الحلفاء في تموين جيوشهم التي طهرت أرض فرنسا · ولربما كان قولهم هذا من قبيل المجاملة ولكني كنت أتمنى أن يسمع قولهم كل النين ساهموا في جهاز التموين العظيم ، واوصلوا الذخائر والزيوت والاطعمة والكساء وغيرها من معدات الى الجبهات المختلفة ·

بقطع النظر عما أبدته دائرة تمويننا من أعمال مدهشة ، فقد بقي الصراخ قائما من أجل الزيت والذخيرة • ولو استطعنا مد رؤوس حرابنا بما تحتاج اليه كاملا لكان احتلالنا لإلمانيا أسرع بكثير مما كان • واعتقدت ولا أزال أعتقد أنا لو خصصنا باتون بزيادة من المؤن ولو ضئيلة لاحتل متس ، ولكن رأينا أن نوزع ما كان بين أيدينا على جميع الجبهات بقسطاس عادل •

تمكنت ميمنتنا أن تلتقي بجيش الجنرال بانش الصاعد من الجنوب في

الحادي عشر من شهر ايلول ، أي بعد سبعة وعشرين يوما من نزول جيش الحلفاء في جنوبي فرنسا ، فجعلنا همنا عندئذ اصلاح خطوط سكك الحديد في وادي نهر الرون ، ثم تمكنا بفضل الاتصال مع جيش بانش من ايقاع كل القوات الالمانية المعسكرة غربي وادي الرون في المصيدة ، فبدأوا يستسلمون زرافات زرافات ، وفي يوم واحد استسلم عشرون ألف الماني دون أن يطلقوا رصاصة واحدة ،

نجح هجوم ميسرتنا على ارنهايم كما رسمنا لها الخطة في السابع عشرمن شهر ايلول وانزلنا ثلاث فرق بالطائرات من الشمال الى الجنوب وكانت الفرقة التي حلت في القطاع الشمالي هي الفرقة البريطانية الاولى ، والى ميمنتها الفرقة الاميركية الثانية والثمانين ، فالفرقة الواحدة بعد المئة وبدأت العملية بنجاح ، الا أن الطقس السيء تدخل ومنعنا من ارسال المدد الى الفرقة الانكليزية ، فنقص عليها التموين وهلك عدد كبير منها في ففشلنا في اقامة رأس الجسر عبر الرين ولكننا نجحنا في تعديل خطوطنا البرية في منطقة أنتورب ،

كان لمعركة ارنهايم صدى بعيد في كل مسرح من مسارح الحرب ، لاننا قد أفرطنا تفاخرا بامكانيات فرقنا التي تحملها الطائرات · فجاءت هذه المعركة لتبرهن عما اذا كان لا يزال في مقدور الالمان القيام بعمليات حربية شديدة ، أم أن الضعف دب في صفوفهم واصبحوا عاجزين عن درء الخطر اذا فرض عليهم هجوم مفاجيء ·

قامت. فرقنا الجوية التي نزلت وراء خطوط الالمان بمجهود جبار ، ولكنها تعرضت لهجوم من الالمان شديد • فأيقنا أنه لا يزال أمامنا عراك شديد • فقاتلت الفرقة البريطانية الجوية الاولى قتال الجبابرة • وصمدت صمودا هائلا في وجه هجمات العدو • وبذلك انقذت الفرقتين الاميركيتين ، ومكنت الجيوش الزاحفة على الارض من التقدم مسافات شاسعة واحتلال مواقعمهمة ولكنها عانت كثيرا ولم يرجع الا ٢،٤٠٠ من جنودها سالمين •

أصبحت بعد ذلك عملية احتلال مداخل انتورب حيوية لا تقبل أي تأجيل

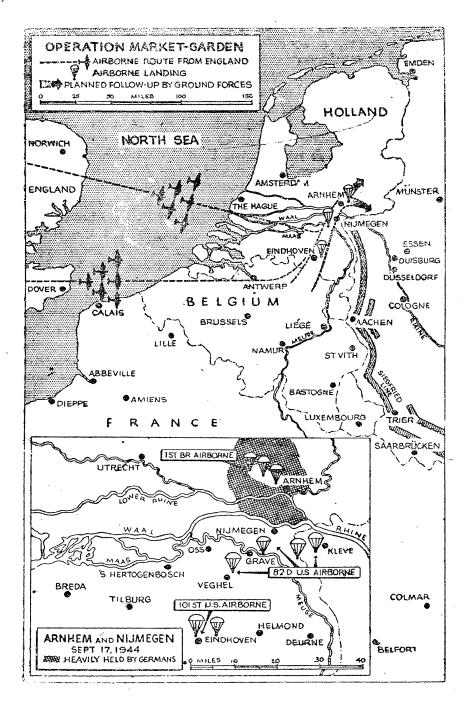

عملية ماركت \_ كاردن

ولما رأينا أن قوات مونتغمري قد انتشرت كثيرا بوصولها الى الرين الاسفل أمرنا الفرقة المصفحة السابعة الاميركية بقيادة الجنرال سلفستر وفرقة المساة المئة والرابعة بقيادة الجنرل تري ألن الذي اشترك في معارك تونس وصقلية بأن تنضم الى جيشه ، ليتمكن من انجاز مهمته .

تمكن الجيش الاميركي الاول بعد زحفه الموفق من السين الى حدود المانيا من احتلال مدينة آخن وهي احدى بوابات المانيا ، بعد أن أبدى العدو مقاومة شديدة • أما في الجنوب فبعد أن اتصل جيشانا اصبحت جميع القوات الموجودة في فرنسا ، من البحر المتوسط جنوبا الى مصب الرين تحت قيادتي وقد تألفت قوات الجنوب من جيش الولايات المتحدة السابع بقيادة الجنرال بانش ، ومن الجيش الفرنسي الاول بقيادة الجنرال ديلاتردي تسيني ، كما تألفت قيادة الجنرال برادلي من الجيشين الاميركيين الاول والثالث مع التاسع الذي تشكل حديثا بقيادة الجنرال سمبسون ، وبقيت قيادة الجنرال مونتغمري مؤلفة من الجيش البريطاني الثاني بقيادة الجنرال دمبسي،ومن الجيش الكندي الاول بقيادة الجنرال كريرار ، على أن تبقى الفرق التي تنقلها الطائرات تابعة مباشرة للقيادة العليا •

عرفت في تشرين الاول أن مارشال الجو مالوري الذي كان قائدا عاما لجميع سلاح الحلفاء الجوي قد عين في مركز آخر من مسارح الحرب ومع أني ترددت في قبول نقله ، لكني وافقت أخيرا لعلمي أن الانسجام قد تبلور وبلغ درجة الكمال بين جميع الاسلحة ، وقد أسفت لانه قتل بحادثة طائرة وختم حياته كضابط من أجرأ الضباط الذين عرفتهم الحرب العالمية الثانية ،

عندما كانت قواتنا تجتاح بلاد فرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ جعل السكان يستقبلون جنودنا بحماس منقطع النظير • وقد وجدنا بأنهم في حالة فقر شديد يفتقرون الى الغذاء والكساء والحرية • وعندما وجدوا أن احتلالنا لبلادهم قد رد اليهم حرية القول والعمل ، نسوا جوعهم واخذوا يهزجون ويقيمون الاحتفالات شأن من كان محكوما علية بالاشغال الشاقة مدى الحياة ثم اطلق سراحه • وذلك لان تجارتهم مع أمم العالم قد توقفت ،

ومصانعهم حولت لصالح النازيين • ولم يشعروا بأن حياتهم اليومية متحررة من خوف السجن وما هو أوخم • فكانوا يطلعون على أخبار العالم الخارجي من صحف واذاعة النازيين • واذا تجرأ احدهم على أن يصغي خفية الىاذاعات بريطانيا واميركا ، ويطلع على حقيقة ما يحدث فلا يجرؤ على نشر الاخبار بين السكان خوفا من العقاب الشديد • فلا عجب اذن اذا شعروا بالجلل والسرور العظيمين •

ان الحكومات التي انسئت في البلاد الاوروبية التي حررناها كانت مستعدة لان تتعاون معنا بكل فرح وقد قدموا ما نحتاج اليه من عمال واصحاب حرف ككن المسلحين من الانصار الذين نشطوا في الخفاء في مقاومتهم للالمان عندما رأوا بلادهم تتحرر غلبت عليهم العادة اذ رغبوا في أن يبقوا على سلاحهم ويعملوا على زيادة نفوذهم وبناء على ذلك لم يرضخوا الى الاوامر التي أصدرتها حكوماتهم فسبب لنا مسلكهم هذا بعض القلق ولكن سرعانما تخلى رجالهم عنهم في سبيل طلب العيش فهدأت الاحوال وسيطر الانسجام والسلام والمسلام والسلام وال

لما كانت فرنسا قد انقسمت الى شطرين حسب معاهدتها مسع الإلمان سنة ١٩٤٠ ، فقد نشأفيها مقاومة سريةقوية جعلت تهاجم الإلمان بشدة ، وتسبب لهم الخسائر الفادحة وانقسمت هذه المقاومة الى فئتين رئيسيتين ، الفئة الاولى المؤلفة من عصابات من الفلاحين ، وقد اكتفت بأن تقاوم الإلمان في الريف لتبقى على مقربة من أراضيها والفئة الثانية هي العصابات التي نشأت في المدن ، واكثرها من العمال الشيوعيين المتحمسين لمبدئهم ، فهؤلاء لم يقبلوا ان ينضموا الى قوات الحلفاء الاذا جعلت لهم قيادة خاصة بهم ٠٠ فاحتارت الحكومة الفرنسية الحديثة في أمرها معهم ، لانها اذا تجاهلتهم فقد يشكلون وحدات مسلحة في داخل فرنسا ويجعلون همهم الاخلل بالامن والنظام و واذا قبلت طلبهم فقد يؤدي ذلك اذا ما انتصروا الى زيادة نفوذهم وشعبيتهم و وفي الآخر اختارت أهون الشرين فسلحتهم في وحدات خاصة لمقاتلة الإلمان و

كثيرا ما تباحثت مع الفرنسيين في اسباب انهيارهم السريع أمام الهجوم

الالماني وقد ساد الاعتقاد في الخارج بأن ذلك يرجع الى خط ماجينو ، لانهم اعتمدوا عليه ، فأهملوا استعداداتهم العسكرية ولكن القواد العسكريين منهم قالوا بأن خط ماجينو كان ضرورة قصوى ، لانه يمكن الفرنسيين من الدفاع عنه بقوات ضئيلة و فيتنسى لهم تعبئة جيوشهم في الشمال لصد العدو وقد قال لي احد مفكري فرنسا ان الفرنسيين قد غلبوا انفسهم بنفسهم لتفسخهم السياسي ، ولرفضهم العمل اكثر من اربعة أيام في الاسبوع ، بينما كان الالمان يشتغلون كل ايام الاسبوع .

وجدنا على العموم ان سكان البلاد التي حررناها يجهلون تماما أهمية الدور الذي تلعبه اميركا في الحرب ، وذلك لان دعاية النازي الرادت أن تقلل من شأننا وتهزأ بنا ولكن لما انكشفت لهم تلك القوة الهائلة التي تتحلى بها الجيوش الاميركية ، وقفوا مشدوهين حيارى وقد حاولنا ان نوضح لهم حقيقة الامر عندنا قبل الن نشترك في الحرب ، لكننا لم نستطع ، لان ما وضعه الالمان في رؤوسهم في مدة سنتين لم نتمكن من ازالته في يوم واحد واكتفينا بالقول « ومن يعش ير » و وتبين ان الدعاية الشيوعية في فرنسا وغيرها من البلاد قد اتخذت شكلا خطيرا مما عمل على اضعاف جبهة الديمقراطية وعلى الاخص في فرنسا .

لم يضعف التفسخ السياسي في البلاد المحتلة موقف الحلفاء العسكري ، لان الاكثرية الساحقة بين السكان كانت موالية لنا • لكن الخطر كان كامنا في بعض مواصلاتنا وبعض خطوط تمويننا ، لانه لم يمكننا من القيام بهجوم سريع على قلب المانيا •

## الفصل كالمسرعت

## معركة الغريف على تخوم المانيا

كانت جنودنا في اوائل ايلول تحتشد على الحدود الالمانية التي زادها العدو تحصينها الطبيعي ، فأصبحت منيعة جدا ، فبدأت قوات الجنرال دفرز المؤلفة من الجيش السابع الاميركي والجيش الفرنسي الاول تهاجم جبال الفوج الحصينة ، والى شمالي ذلك يقع خط سيغفريد ومن ورائله الرين ، فأصبح لا يجرؤ على مهاجمتها الا قوة كاملة المعدات مصممة على الفتح مهما كان الثمن غاليا ،

وكنا لا نزال نعتمد على المرفأين البعيدين في نورمندي ، ولهذا بقي من المستحيل علينا حشد كمية كبرى من المؤن في الجبهة ، ومن المحتم ان لايتحسن الحال معنا حتى نتمكن من استعمال انتورب ومرسليا ، وقد كتب الجنرال برادلي في الحادي والعشرين من شهر ايلول يقول : « كلما صممنا على وضع خطة لعملية كبرى في المستقبل نجد نفسنا عاجزين ، فلابد لنا من طرد العدو من كل منطقة انتورب لانه عندئذ وعندئذ فقط نؤمن على ما يصلنا من المؤن » ،

عندما اقبل فصل الستاء ازدادت مشكلة التموين شدة لرداءة الطرق فراحت الشاحنات تغوص في الاوحال ، وتبعطل عن العمل · ولنقلل من اعتمادنا على الطرق اصلحنا خطوط السكك الحديدية التي خربتها الحرب ومددناها الى البحر رأسا · وركزنا الرافعات الكبرى فجعلت تنقل الاحمال من السفينة الى القطارات ·

بينما كنا نخوض معركة التموين كانت قواتنا البرية تتزايد باستمرار وفكان لنا مثلا خمس وثلاثون فرقة في اوائل شهر آب في فرنسا ، وفي اوائل تشرين اصبحت اربعا وخمسين فرقة ، وبالاضافة الى ذلك ست فرق معسكرة في بريطانيا ، وعلى كل لو قابلناها بما كان لا يزال لدى المانيا لوجدناها انها تتفوق علينا عددا في البر وقد انتشرت هذه القوات على جبهة طولها خمسمئة ميل تمتد من مصب الرين الى حدود سويسرا ، اما الى جنوب ذلك فقد أبقينا بعض المعسكرات المتفرقة على حدود ايطاليا خوفا من ان تتسرب بعض القوات الالمانية خلسة وتحدث الاضرار ، وبموجب هنا الترتيب اصبح على كل فرقة ان تحمي مسافة عشرة اميال ،

اقترح علي البعض ان نتراخى في الهجوم على الالمان حتى نجمع كمية وافية من المؤن فأبيت ذلك وامرت بمواصلة عملية انهاك العدو ما امكن و وذلك لعلمنا ان الالمان بدأوا بتعبئة فرق جديدة ليعوضوا عما فقدوه في الاشهر السالفة واضطروا الى ان يرموا بها في ساحات المعارك بعد تمرين صوري فأصبح القيام بمهاجمتهم يكلفنا اقل مما لو اعطيناهم المجال ليتموا تدريبها ومن الامور التي اعرناها اهتماما هو الطلب من دوائر مخابراتنا معرفة ما يمنى به العدو من اصابات بعد كل هجوم قمنا به عليه وذلك لنتحاشي مهاجمة القطاعات التي تكلفنا خسائر اكثر مما تكلف العدو ، ونهاجم القطاعات التي تكلف العدو ضعفي ما تكلفنا ، هذا الا اذا كان لنا مأرب خاص في هدف معين كسدود الرور ،

نشبت معارك ضارية محلية على طول الجبهة في فصل الخريف كان من نتيجتها العامة تقصير أمد الحرب وقد اشتهرت معارك جزيرة ويلتشرين قرب مصب نهر الشلد، وآخن وسدود الرور وحوض السار وجبال الفوج وأكثرها حدث في طقس سيء للغاية وفي أرض وعرة تكثر فيها المزالق وقد أبدى فيها جنودنا من ضروب الشجاعة ورباطة الجأش ما يحير الالباب ومما ساعدنا على التفوق على العدو وجسود قوة جويسة فعالة تساند القوى البرية والبرية والبرية والمرية والمرية تشكل القوات الجوية من الناحية الفنية سلاحا متنقلا وسريع الحركة تستطيع القيادة العامة ان تضرب به اهدافا مهمة وراء خطوط الجبهة بمئات الكيلومترات مدة طويلة من الزمن كما تستطيع ان تستعمله بصورة مركزة في ضرب خطوط دفاع العدو ودك تحصيناته بشكل لاتستطيع فعله المدفعية على ان سلاح الطيران لا يضارع سلاح المدفعية باصابة الهدف وسلاح الجويصيب بالضرر ولا يدمر تماما ، وكم من مرة أغارت قاذفاتنا على مصانع العدو ثم استطاع العدو أن يصلح ما تضرر وينشيء ما تخرب في بضعة أيام أو أسابيع ، ولم نتمكن قط من تخريب طرق مواصلات العدو ونمنع عليه استعمالها لمدة طويلة ، على كل اذا استعمالسلاح الجو بصورة مركزة وواتته الظروف فانه يشل صناعة العدو ومواصلاته ويسرع في اجباره على الركوع والتسليم ،

لابد من القول ان نتائج الغارات الجوية التي حدثت كل مدة الحرب من الجانبين لم تبلغ من الصحة ما ادعاه الخصم المغير · على ان اللوم في ذلك لايقع على الطيارين الذين قاموا بالغارة بل على الصور لان كل قاذفة مجهزة بالمة تصوير ، تسجل نتائج الغارة بصورة او توماتيكية · ثم يجري فحص الافلام و تكبيرها · ومع ذلك فانها لم تعط التقدير الصحيح للدمار · وقد تأكدنا من ذلك عندما كنا نحتل المكان الدي أغارت عليه القاذفات فنجد الخراب دائما أقل من الادعاء ·

اذا كان قصد القيادة اصابة هدف بأكبر كمية من المتفجرات فليس لها الا القاذفات وهنالك نقطة أخرى أود أن أوضحها وهي ان قذائف المدافع تأخذ وقتا أطول قبل أن تنفجر في هدفها وبعد أن تخرج من المعمل تحمل الى الميناء ثم الى السفينة ثم الى مرفأ آخر فالى القاطرة أو الشاحنة فالى الجبهة فالى المدفع فالى الهدف بينما قنبلة الطائرة تنقل من المعمل الى المطار فالى القاذفة فالهدف رأسا ومن كان في مثل وضعنا يتجرع الامرين في جهاز تموينه يصبح الطيران أكبر ركيزة له في ضرب العدو و

من مهمات سلاح الطيران ابعاد خطر طيران العدو عن منشا تنا وجنودنا ، ومعاونة الجيش البري في دك تحصينات العدو ولتسهيل احتلل الاماكن

القوية التحصينات ، وأكبر خصم لسلاح الطيران هو الطقس بما يجلبه من عواصف ويسببه من غيوم وضباب ، ففي شهر كانون الأول سنة ١٩٤٤ لم يسمح الطقس لطيراننا أن يكتشف قوات الالمان المتمركزة في جبهة الاردن في جنوب البلجيك ، ولاضربهم في أثناء تلك المعركة التي دارت هنالك ، وفي الطيران نقص آخر وهو عدم بقاء الطائرات في الجو الا جزءا من الوقت ، وكثيرا ما حدث بعد أن رجعت طائراتنا المسيطرة على الجو لتعبيء الوقود أو القنابل ان اغتنمت طائرات العدو غيابها وأتت تضربنا ،

كل قائد في العصر الحديث يحاول أن يقلد هانيبال في معركة كاني حين طوق جيش الرومان وأفناه وسلاح الجو هيو الاداة التي تدك الجسور وتدمر المواصلات وتضرب المؤن وتمنع وصول المدد، وتساعد على قطع خط الرجعة وبذلك يساعد سلاح الطيران جيش البر على تطويق العدو وافنائه وقد بلغت قوة سلاحنا الجوي في الخريف \_ ٠٠٠٠ طائرة مقاتلة و \_ ٢٠٠٠ قاذفة قنابل و \_ ٤٠٠٠ طائرة ناقلة جنود واستكشاف ٠

عندما بدأنا غزونا لشاطيء أوروبا خاصمنا الطقس بعواصفه اذ سجل أسوأ ما عرف من هيجان في مدة نصف قرن وعندما بدأنا نضرب أبواب المانيا سبجل المطر أعلى مستوى ففاضت الانهار وكثرت الاوحال وعامت الطرق والمعسكرات مما حد من النشاط العسكرى و

كانت عملية تطهير مداخل مرفأ أنتورب من أعوص ما صادفنا في كل مدة الحرب وذلك لان الالمان قد أعدوا من قبل مراكز دفاعية قوية ولم يتخلوا عن شبر من خطوطهم الا بعد أن تصيبه قنبلة أو أكثر ، ولأنهم زرعوه بالالغام الكثيرة · تحتم علينا أن نقوم بعملية هجوم جوي بحري وبري معا لندك الحصون · وقد اوكل الجنرال مونتغمري الجنرال كريرار قائد الجيش الكندي بتنفيذ الخطة · وبدأت لاستعدادات لذلك في الرابع من ايلول بعد سقوط المدينة في أيدينا مباشرة ·

تمركز العدو في جزيرة ولتشرين وفي شبه جزيرة بيفلاند شرقي مصب نهر الشلد كما يظهر على الخارطة • ولا يمكن الوصول الى بيفلند من الجنوب

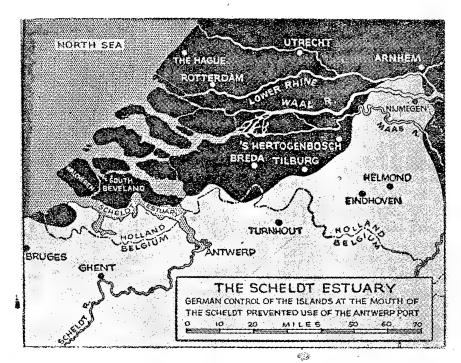

معركة مصب نهر الشلد

الا عن طريق الرقبة • فقمنا بعملية انزال من البحر على الرقبة بينما زحفت قوات برية من الجنوب • فدخلت الفرقة الكندية الثانية الى الرقبة من الجنوب وجعلت تهاجم الالمان • وكان الجنود يغوصون الاوحال أحيانا الى أوساطهم وهم يقاتلون ضد دفاع الماني قوي جدا ، وقد هاجمت الفرقة البريطانية الثانية والخمسون بيفلاند من البحر في الجنوب في ٢٥ تشرين الاول • فاتصلت الفرقتان الكندية والبريطانية في ٧٧ وفي النهاية تطهرت شبه الجزيرة كلها من الالمان •

بدأ الهجوم على جزيرة ولتشرين في أول تشرين الثاني ضد تحصينات من أقوى ما واجهنا في الحرب الاوروبية ، فجعلت مواعيننا الصغيرة تقترب من شواطيء الجزيرة وتشتبك مع بطاريات العدو لتشغلها عن الجنود المهاجمة فأصيبت المواعين بخسائر كبرى ولكن ما أبداه البحارة من جرأة ومهارة خفف كثيرا من الاصابات بين الجنود التي نزلت الى الجزيرة ومما التجأنا اليه من وسائل لمضايقة جنود العدو المتمركزة في المنخفضات أننا أرسلنا

قاذفاتنا لتنسف السدود التي أقامها الهولنديون لصد مياه البحر عن أراضيهم ، فكان اذا تغرت السدود تتدفق المياه وتطمر جنود الاعداء وتحصيناتهم فساعدنا ذلك على احتلال الجزيرة .

في التاسع من الشهر انتهت مقاومة العدو باستلام ١٠٠٠٠ جندي الماني معقائد الفرقة ،هذا بعد أن دفعنا ثمنا باهظا ، اذ بلغت خسائرنا ٢٧٠٠٠٠ قتيل وجريح من الانكليز والكنديين ، بينما تمكنا من احتلال جزيرة صقلية بعد خسارة ٢٠٠٠٠ جندي وبعد أن هزمنا جيوش الاعداء المؤلفة من ثلاثمئة وخمسين ألف جندي ، وبعد مدة اسبوعين أنجزنا كنس الالغام وبدأنا باستعمال الميناء ،

بدأت سفننا بانزال حمولتها في انتورب في السادس والعشرين من تشرين الثاني • ثم جعل العدو يضايقنا بسلاحين في المدينة ، الاول بمهاجمةغواصاته الصغرى للسفن عند مداخل النهر ، وقد استطاعت بحريتنا وطائراتنا طردها بعد بضعة أيام ، والثاني أنه جعل يوجه قنابله وصواريخه الموجهة الى المدينة فسبب كثيرا من الخسائر بالنفوس والمساكن • ولكن السكان عرفوا كيف يواجهون المصيبة برباطة جأش •

لم تكن سائر الجبهات هادئة بينما كنا نطهر مداخل انتورب ، بل على العكس من ذلك · فان كل قطاع كان يقوم بما يتطلب منه الواجب · فقد استطاع مونتغمري أن يقوم بزحف نحو الشرق في ١٥ تشرين الثاني وفي ٤ كانون الاول قضى على آخر قوة للعدو غربى نهر الماس ·

والى الجنوب من جيش مونتغمري أمر الجنرال برادلي جيشه بأن يهاجم العدو غربي نهر الرين وقد اشترك بالهجوم الجيش الاميركي التاسع والجيش الاول وقد مهد لهجومه بقصف شديد من الجو اذ اشترك فيه ١٢٠٠ قاذفة أميركية و ١١٨٨ قاذفة انكليزية جعلت تدك مواقع العدو ولكن التقدمكان بطيئا وذلك لمنعة خطوط العدو الطبيعية والاصطناعية ، وتورط الجيش الاول الاميركي في معركة حرش هورتنجن ، ولم يتمكن من استعمال سبوى قصوة المشاة لكثافة الاشجار المختبىء العدو وراءها وأخذ يصليها بنيرانه ، وقصد

جعل جنود الفرق الرابعة والتاسعة والثامنة والعشرين يضربون المثل بشدتها وصعوبة الخوض فيها لما حاق بها من عراقيل طبيعية عرف العدو أن يستغلها ولكن على الاجمال بعد خوض كل معركة كنآ نجد أنفسنا قد قطعنا مرحلة أخرى الى الامام ٠٠

عندما وصلنا ضفاف نهر الرور واجهتنا مشكلة فنية وهي أن السكان كانوا قد أقاموا سلسلة من السدود على النهر لري مزروعاتهم فتحصن العدو وراءها وجعل يفتح بوابات السدود كيف شاء وبذلك يمنع علينا أي تقدم فعاولنا دك السدود بقنابل الطائرات ولكن هذه لم تفعل شيئا يذكر في الخرسانة المسلحة فاضطررنا أن نقوم بهجوم بري عليهم في منطقة جبلية صعبة كثيرة الزالق فأخفق زحف الفرقة الثامنة والعشرين وفي ١٣ كانون الاول أخذ الجيش الاميركي الاول على عاتقه مهمة الاستيلاء على هذه السدود وفي نفس الوقت قام الجيش الثالث ، في الثامن من تشرين الثاني ، بهجوم على منطقة السار عن طريق متز وتمكن من اقامة جسور له عبر نهر الموزيل وفي أواسط الشهر اجتازت طلائعنا الحدود الالمانية،وفي ٢٢ منه سقطتمتن وفي أواسط الشهر اجتازت طلائعنا الحدود الالمانية،وفي ٢٢ منه سقطتمتن

اصطدمت ميمنة الجيش الثالث بعد زحف سريع بأمنع قطاع من خط سيغفريد ، وذلك في المثلث الواقع بين الموزيل ونهر الرين ، وظهر أن الخط هنا يتألف من شعبتين ، الاولى مجهزة بسلسلة من المصائد والاعشاش والحواجز ، لكنها ليست عميقة المدى ، والثانية مؤلفة من جهاز دفاعي قوي جدا يبلغ عمقه نحوا من ميلين تكثر فيه القلاع الصغيرة والحصون الخفية والخنادق والحواجز ، مما جعل الجيش الثالث يتباطأ بزحفه ثم يتوقف ، لانه لم يكن عندنا من قذائف المدفعية ما يكفي لدك الحصون ، وحاول جيش الجنرال دفرز الذي نزل من الجنوب أن يهاجم الالزاس ويضغط على منطقة السار من الجنوب ويشغل العدو هنا في جبهتين ، واستطاع الجيش الفرنسي أن يخترق ممر بلفورت في مدة اسبوع ويصل الى الرين ، ويهدد بالتطويق ميسرة الالمان الذين يدافعون عن جبال الفوج ، فانسحبوا من أمام الجيش السابع الاميركي الذي يقوده الجنرال باتش فتقدمهذا بسرعة الى سهل نهرالرين.

في هذه الاثناء قمت بزيارة لمقر قيادة الجنرال دفرز لأطلع على مايجري عن كتب ، فأوعزت اليه بأن يأمر ميسرة الجنرال باتش بأن تزحف شمالا

لتلتقي بميمنة جيش الجنرال باتون التي تهاجم جبال الفوج من الشيمال الغربي بعد أن تطهر جبهته من جميع الجيوب الالمانية ·

من المستحسن أحيانا أن يتجاوز الجيش الزاحف جيوبا للعدو السذي يتمركز في معقل حصين ويعزله الى أن يستسلم ، على ان هسذا لا يجوز الا اذا كانت الجيوب مطوقة من كل ناحية ، لا يصله أي مدد ، أما اذا كانت البقعة التي يتمركز فيها تهدد خط مواصلاتنا ، أو تلزمنا لمواصلة الهجوم ، فابادة الجيوب أمر حيوي ، ولهذا فاني شددت على الجنرال دفرزأن لا يقوم بأي نشاط حربي الا بعد ان يزيل كل أثر للعدو غربي الرين الاعلى ما بين مدينة ستراسبورغ شمالا وحدود سويسرا جنوبا ، حتى لايبقى هنالك ما يسبب لنا أي ازعاج في المستقبل ،

اعتقد الجنرال دفرز ان الجيش الفرنسي الاول الذي اجتاز ممر بلفورت بكل نشاط وروح وثاب يستطيع بسهولة أن يصفي كل ما تبقى أمامه في منطقة كولمار من الجيش الالماني التاسع عشر وكتب في هذا الخصوص يقول لي: « ان الجيش الالماني التاسع عشر كقوة قد الصبح في خبر كان » وبناء على ذلك قدر انه يستطيع تنفيذ أوامري في منطقة كولمار بدون مساعدة الفيلق السادس الذي يقوده الجنرال بروك فأصدر أمره للفيلق بأن يزحف في سهل الرين شمالا ، شرقي جبال الفوج ، ليتعاون مصع الفيلق الاميركي الخامس عشر الذي يهاجم جبال الفوج من الغرب ، ليتمكن من الاستيلاء على السار ٠

يظهر ان الجيش الفرنسي الاول قد اصابه الوهن بعد ان قام بهجومه الموفق ، فعجز عن تصفية الجيب الالماني الذي تمركز في مكان حصين في منطقة كولمار غربي الرين • فجر علينا بقاؤه هنالك بعض المصاعب وسبب كثيرا من الازعاج •

تحول القتال الذي حرى في أواخر الخريف على طول الجبهة من حسدود سويسرا جنوبا الى مصب الرين شمالا الى أوخم نوع من المعارك عرفه جيش المشاة • وأصبح التقدم بطيئا ومنهكا • وبات الكلام للمدفعية والذخيرة ، وتعرض المشاة لخسائر باهظة ، اذ فتك الرصاص بهم من ناحية والامراض من الناحية الاخرى ، فتباطأ زحفنا • وجعلت الحرب تدور بكثير من القرقعة ولا تتحرك كحجر الرحى •

تناقص عدد الرجال في كل فرقة من الفرق ، وبات كل جندي صحيح الجسم مسؤولا عن أن يقوم بقسطه وقسط من غيبه التراب او الفراش من رفقائه ، الى أن يخر هو بدوره اما صريعا او مريضا ، فوضعنا التقارير بهذا الخصوص ورفعناها الى وزارة الحربية لكي تتدبر الامر في الوطن ، وترسل ما يعوض عن كل ما فقدته كل فرقة من الرجال لتتجدد القوى وتنتعش الآمال • ولما أدرك الجنرال مارشال ما نعانيه من نقص في الرجال ، أرسل يقترح علي ارسال الفرق المدربة التي لا تزال في الولايات المتحدة رأسا دون أن تنتظر تسلم ما يلزمها من أسلحة ليحل رجالها محل من فقد في الوحدات التي تقاتل في الجبهة ، فتتكامل الصفوف وتسترد فعاليتها من جهة ، ويندمج الجندي الجديد بالقديم ويتدرب على يده من الجهة الثانية • فقوي الرجاء وانتعشت الآمال •

بيد أن الآمال التي علقناها على وصول الوحدات الجديدة لم تتحقق كلها وذلك لانه ما ان أقبل فصل الشتاء حتى باتت حاجتنا للجنود عظيمة لما اعترى صفوفنا من نقص في الرجال ، فعندما أقبلت الوحدات من أميركا جعل المقادة يخصصون اقطاعا في الجبهة لكل وحدة جديدة ويزودونها بما تيسر من السلاح ، فجاء الترتيب على هذا النحو ناقصا لافتقارنا الى السلاح الثقيل ولتقصيرنا عن اعطاء بعض وحداتنا التي أنهكها التعب فرصة للراحة ،

يحدث أحيانا في كل مسرح حربي أن تكون الاصابات خفيفة بين عدد كبير من الجنود ، وفي ظرف اسبوع يصبحون في حالة تمكنهم من الرجوع الى صفوفهم ، ولكن اذا كانت المعارك طاحنة فلا تستطيع القيادة ارجاعهم الى

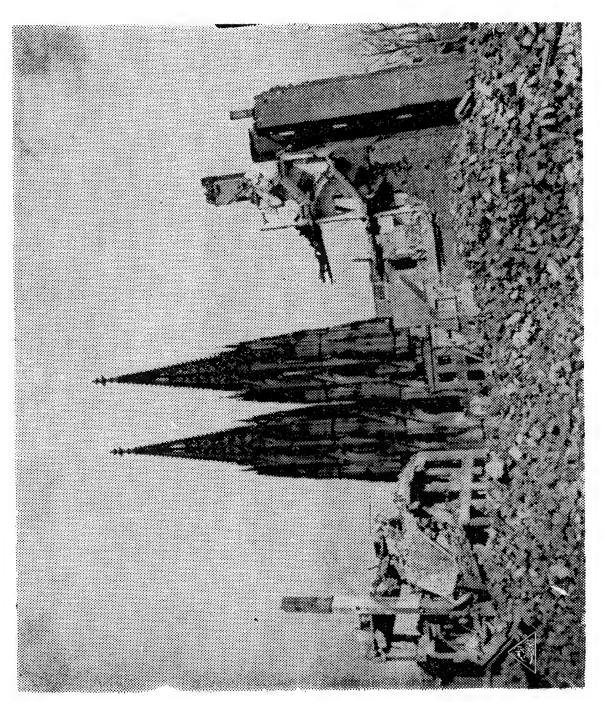

قسم من مدينة كولون الالمانية وقعد تحول الى أنقاض بفعل القوات الجوية والبرية الحليفة

الوحدات التي كانوا فيها بل ليسدوا الفراغ في وحدات غيرها ، فيؤثر ذلك على نفسياتهم ويخلق شيئا من تضعضع معنوياتهم ومع ما بذلنا من جهد في معالجة هذه الناحية في شتاء سنة ١٩٤٤ لم نتمكن من ارجاع كل معافى الى وحدته الاصيلة و فبقي النقل والتبديل سنة ، لا علاج لها و فالحرب مي الحرب .

تبقى مشكلة القيادة الكبرى في الحروب وهي الحفاظ على معنويات الجنود ومن الامور التي توصلنا بها لذلك هي منح عدد من الجنود عطلة ينقطعون فيها عن واجباتهم الحربية ليذهبوا الى باريس او لندن أو أية مدينة آخرى يتمتعون فيها بقسط من الراحة والرفاهية تقوي فيهم الرجاء وتنعش الآمال كما أنشأنا مراكز خاصة في المناطق الامينة وراء الجبهة تؤمها وحدات صغيرة كاملة يتسنى فيها لكل جندي أخذ حمام وان يصرف ليلة او اثنتين في فراش وثير دافيء و وأنشأنا ناديا للحلفاء في نزل من أكبر نزل باريس لا يستقبل الاالجنود الذين يزورون المدينة من الجبهة و واعتمدنا على الصليب الاحمر وغيره من المؤسسات ليوفر وسائل الراحة والترفيه للجنود أثناء اقامتهم هنالك.

حدث في ابان الحرب العالمية الاولى أن الجيش الاميركي لقي العطف والمساعدة من منظمات أهلية مختلفة عملت على توفير الضيافة والترفيه له ، ولكنه نشأ عن تشابك الصلاحيات وحماس بعض المؤسسات والافراد من الجنسين نحو الجنود عدة مشاكل ادارية واجتماعية ، مما جعل وزارة الحربية أن تعهد الى مؤسستين فقط أمز الترفيه عن الجنود في الحربالعالمية الثانية ، وهما مؤسسة الصليب الاحمر ومكتب الاتحاد الاجتماعي ، فقاما بخدمات جليلة يعجز الوصف عن مدحها ، فأسسا النوادي والمقاهي للجنود وأقاما لهم الحفلات المختلفة ، وقدما ما لزم من النصح والارشاد وطرق الوقاية من الانهيار الاخلاقي ، ولم يبخلا بشيء مما يجعل المحاربين يشعرون كأنهم في بيوتهم وان كانوا يبعدون عن أميركا ألوف الاميال ، فجاءت تلك الافعال بركة وسلاما في تلك المعارك التي تشيب لهولها الاطفال ،



السدود على نهر الرين

عندما اقتربنا من أبواب المانيا درسنا مسألة اصدار أوامرنا لسلاح الجوبان يدمر جميع الجسور القائمة على نهر الرين لنقطع المدد عن جميع القوات الالمانية التي تقاتل الى الغرب منه ، ولم نفكر بابقاء جسر واحد لاعتقادنا أنه بعد أن يضطر العدو الى الانسحاب سيدمر هو بدورة جميع الجسور ليجعل أمر اجتيازنا النهر صعبا ، ومن المعلوم أن هنالك ستة وعشرين جسرا كبيرا فتدمير بضعة جسور منها لا يفيد وعلى أقل تقدير يجب تدمير عشرين أو أكثر منها لنجعل مهمة التموين صعبة على العدو الذي يقاتل الى الغرب ، فوجدنا أن تدمير مثل هذا العدد يتطلب من سلاح القاذفات جهدا عظيما ، وذلك لان اصابة الهدف من علو شاهق ليس من الهنات الهينات ، والتحليق على مستوى منخفض محفوف بالخطر اذ لا يزال لدى العدو سلاح قوي من المدفعية المضادة للطائرات ، وبما أن بحو الرين يكاد لا يخلو في فصل الشتاء من الغيوم والضباب ، وبما أن اصابة الجسور من ورائها يكاد يكونمستحيلا مهما أسرفنا في القصف فقد رأت قيادة سلاح الطيران أن تضرب صفحا عن هذه المحاولة كثيرة التكاليف قليلة الجدوى ، وتوفر القاذفات لغايات أهم من ذلك ،

عندما كانت قاذفاتنا غير منشغلة في قصف الجبهة لم نجد لها من مهمة أجدى من التغلغل في أواسط المانيا ودك مواصلاتها ، وتدمير خزانات وقودها وصهاريجها لنزيد فوق ما تعانيه من نقص في الزيوت مشكلة أخرى آلم وأشد فالوقود هو مصدر القوة عند كل امة عصرية فلما أصدرنا أوامرنا للقاذفات بأن تدمر صهاريج الزيت والمصافي كنا نهدف الى ايقاف الانتاج الحربيوشل حركة العدو في الداخل وعلى الجبهة ، وبالفعل تأكدنا أن القيادة الالمانيسة كثيرا ما رأت نفسها عاجزة عن تنفيذ خططها لا لشيء سوى حاجتها للزيوت وما ذلك الا نتيجة قصف طيراننا لمنشات وقودها ،

الحرب الحديثة هي حرب ميكانيكية في الدرجة الاولى ، والجيش الذي يتفوق في الميكانيك وسرعة الحركة يفوز في المعركة ، ومن القديم اعتمدت القيادة الاميركية على سرعة الحركة في خططها العسكرية ، ومن أجل ذلك قوت فرق الخيالة عندها وأصبح لدى جيشها أكبر عدد من الخيول عرفته

جيوش البلاد الاخرى • ولما أقبل عصر الآلة استعاضت الولايات المتحدة عن الفرس بالمحرك الآلي وأكثرت من اعتمادها على العربات من كل نوع، فضاعف ذلك من سرعة حركتها ، ووضع المبادرة الى جانبها لتفوقها في الطيران جوا وفي الدبابات والسيارات برا وفي الاساطيل بحرا • وانه لغني عن البيان انه لولا ذلك الجهاز الانتاجي الضخم الذي تمتاز به صناعة الولايات المتحدة لما استطعنا التفوق على جيوش العالم بسرعة الحركة ، هـــــــــــــــــــ الحلفائنا من مساعدات في السفن والطائرات والعربات •

كنتيجة لتركيز قواتنا في منطقتي السار جنوبا ونهر الرور وسدوده شمالا انكشفت منظقة الاردن في خطوطنا للعدو مما سبب لي بعض القلق لانه لم يبق لنا هنالك سوى ثلاث فرق لتحمي المسافة الواقعة بين مدينة مانشكو شمالا وتريار جنوبا والبالغ طولها خمس وسبعون ميلا وبناء على ذلك اجتمعت بالجنرال برادلي لان القطاع واقع في جبهته، وابديت له مخاوفي وبعد البحث وجدنا أنه ليس لدينا قوات احتياطية نستطيع تقوية ذلك القطاع ، وإذا أردنا إعادة النظر في توزيع القؤى اضطررنا إلى ايقاف عملياتنا الهجومية في القطاعات الاخرى ولكن بما أن تلك العمليات تعود علينا بالمغانم فمن الخطأ أن نوقفها إلى أن يأتى المدد من الولايات المتحدة والمغانم فمن الخطأ أن نوقفها إلى أن يأتى المدد من الولايات المتحدة والمغانم فمن الخطأ أن نوقفها الى أن يأتي المدد من الولايات المتحدة والمغانه العمليات المتحدة والمغانم فمن الخطأ أن نوقفها الى أن يأتي المدد من الولايات المتحدة والمغانية المدد من الولايات المتحدة والمغانية المنافعة المنافعة

أوجز الجنرال برادلي الوضع في جبهته كما يلي: اولا من رأيه مواصلة العمليات الهجومية لانها تصيب العدو بضعفي ما تصيبنا من خسائر و ثانيا ان المكان الوحيد الذي يستطيع الالمان أن يقوموا فيه بهجوم معاكس هو الاردن ولكن بما أننا عبأنا مجموعتين كبيرتين من قواتنا على جانبي ذلك القطاع من الشمال ومن الجنوب ، فاننا نستطيع أن نوجه الى العدو ضربة شديدة من الجانبين اذا ما تجرأ على الهجوم و ثالثا وبالفرض أن العدو قام بهجوم مفاجي واندفع الى الامام حتى وصل نهر الموز ، في مثل هذه الحال تواجهه مشكلة التموين الا اذا استطاع الاستيلاء على مستودعاتنا وتمون منها



مغامرة الاردن

وعند ذلك أخذ برادلي خارطة القطاع الذي يتوقع أن يحدث فيه الهجوم، وأشار بقلم الى البقعة التي يستطيع العدو وصولها، ومن الغريب أن تقديره جاء مطابقا للواقع عندما وقع الهجوم · ثم شفع حديثه بأنه لم ينشىء مستودعات في تلك الناحية خوفا من ذلك · بل انشأها في منطقة لياجوفردان حيث يستحيل الوصول على العدو · وختم قائلا « لقد بذلنا المجهود لنقبض على هؤلاء الالمان قبل أن يتحصنوا في خط سيغفريد ففشلنا فاذا تجزأوا على أن يخرجوا منه ثانية ويقاتلونا في العراء كان ذلك من حسن حظنًا » ·

أقولها بصراحة أن مسؤولية الاحتفاظ بأربع فرق فقط في جبهتة الاردن تقع على شخصيا ، لانني فضلت الاحتفاظ بهذه الوضعية على اجراء أي تعديل في توزيع القوى مما يؤدي الى تجميد الجبهة ، لاتني أقول بمواصلة الهجوم الى أقصى حد في طاقتنا • وبناء على هذا القرار استطاع الالمان احراز ذلك النجاح في أول اسبوع من شهر كانون الاول •

كان الجيش الثالث يستعد ليقوم بهجوم كبير ساحق على منطقة السار في ١٩ كانون الاول بقيادة الجنرال باتون • وكان هذا يعلق آمالا كبارا عسلى هجومه • فقدرت أنا والجنرال برادلي أنه اذا نجح هجوم باتون اضطرالعدو الى سحب عدة فرق من القطاعات الاخرى لصده عن تلك المنطقة الحساسة ، فينقذنا ذلك من الخطر الذي يهدد الاردن • هذا بينما كان الجيش الاميركي الاول يتهيأ ليقوم بدوره برحف على سدود نهر الرور في ١٣ كانون الاول أيضا.

عندما شددنا ضغطنا على العدو في منطقة الرور أثناء شهر تشرين شاهدنا أن الألمان قد استقدموا جيشهم المدرع السادس ووضعوه مقابل الفيلق الثاني عشر من قواتنا ، حتى اذا اجتازت وحداتنا النهر انقض عليها • ولكن عندما تراخى هجومنا هنالك في اوائل كانون الأول اختفى ذلك الجيش رغم ما بذلنا من جهد للوقوف على أثره •

لا غرو في أن الجيش المدرع السادس هو أقوى وحدة حربية ظلت في داخل

المانيا · فاصبح أمر اختفائه من الجبهة مصدر قلق لنا ، لا سيما وان قلم استخباراتنا جعل يتسلم بعض الاخباريات عن وجود تجمعات وراء خطوط العدو في جبهة الاردن ، بينما في السابق كان العدو يرسل الى هذا القطاع الفرق التي يرغب في أن يعطيها قسطا من الراحة ، غير أن تلك الاخباريات عن تجمعات العدو لم تقعدنا ، بل واصلنا هجماتنا حثيثا في القطاعات الاخرى وافستحنا المجال له لان يهاجمنا في أضعف نقطة في خطوطنا · وان قام مؤرخ ليدين من سهل على الالمان أمر هجومهم في الاردن فالدينونة تقع على وحدي · ليدين من سهل على الالمان أمر هجومهم في الاردن فالدينونة تقع على وحدي ·

## الفحالسادس

## محاولة هتلر الأخيرة

قام الجنرال برادلي بزيارتي في مركز القيادة ليشكو الي ما تعانيه الصفوف في الجبهة من افتقارها للجنود ، ولم يكد يجلس حتى دخل أحد الضباط المساعدين في مكتبي يحمل تقريرا مؤداه أن العدو أحدث بعض فجوات في جبهة فيلقنا التامن بقيادة الجنرال مدلتون في منطقة الاردن وبينما كان الضابط يشير باصبعه على الخارطة ، دار الحديث بيني وبين برادلي عما يقصد العدو من وراء غزوته لخطوطنا .

تأكدت من البدء أن حركة العدو هذه ليست محلية ، ان وراءها ماوراءها من النوايا والدواهي ، وان كانت محلية هنا ، فالقصد منها جذب أنظارنا اليها ليقوم بهجوم أكبر في ناحية أخرى ، ولكن ليس للعدو من مطمع في غايات كبرى في قطاعات أخرى ، هذا أولا أما ثانيا فانه لنا في كل موضع ، عدا الاردن من القوة ما يكفي لصد العدو ، والذي جعلني أن أتأكد بأنه هجوم الماني واسع النطاق ما وردنا من تقارير عن تجمعات يجريها العدو وراء خطوطه في الاردن ، ومن هذه المنطقة بالذات وبقيادة الماريشال فونرونشتات الذي يقود هذا الهجوم بنفسه قام الالمان بهجومهم سنة ، ١٩٤ وطردوا الجيش الانكليزي من اوروبا وأجبروا فرنسا على الركوع والتسليم ، ومن المرجح أن يكون الطموح قد لعب برأسه ودفعه ليمثل نفس الدور معنا في سنة أي الكون هيهات ،

كان الجيش الاول الامركي بقيادة الجنرال هودجز في أول اشتباكه مع

العدو في جبهة سدود الرور الواقعة شمالي منطقة الهجوم الالماني ، والجيش الاميركي الثالث لا يزال يتهيأ للقيام بهجومه على السار جنوبي الاردنعندما بدأ العدو باختراق صفوفنا • ولما كان هجومه يستهدف قلب فيلقنا الثاني عشر ، ارتأيت والجنرال برادلي أن نبدأ بنقل جزء من قواتنا على الجانبين الى جبهة الاردن ، حتى اذا تطور الهجوم استطعنا صده •

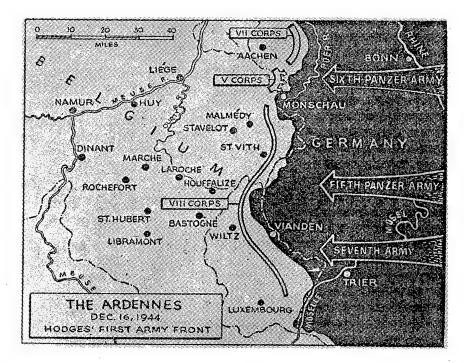

جبهــة الاردن ١٦ كانون الاول ١٩٤٤

دعوت الى مؤتمر يحضره كبار مساعدي • فجاء ماريسال الجو تدر ، والجنرالات سمت وبول وسترونغ • وعندما نظرنا الى الخارطة تبين أنه توجد فرقة أميركية مدرعة لا تشترك بأي قتال على كل من جانبي الاردن نستطيع نقلها بسرعة الى المنطقة المهددة ، على أن يعين الجنرال برادلي المكان الذي يجب أن تستقر فيه • ان اقتطاعنا فرقة من جيش الجنرال باتون في الجنوب يعني تأجيل الهجوم على السار ، ولكن كيف السبيل لاقناع باتون بأن يؤجل زحفه الذي يتوقع احراز نجاح باهر من ورائه ؟ فقال برادلي إننا

قوينا باتون على حساب الاردن · ومن البدء كانت خطتنا اذا قام العدو بهجوم على هذا القطاع المكشوف أن نوجه اليه الضربة من الجانبين حيث تحتشد قواتنا ، وبما أن المحذور وقع فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لايقاف هجماتنا موقتا لنوجه ضربة قاضية الى الجيش الالماني الذي تجرأ على أن يخرج من قوقعته · ›

جلنا بأبصارنا يمنة ويسرة شمالا وجنوبا مفتشين عما يوجد بين أيدينا من قوات احتياطية ، فوقع نظرنا على الفيلق الثامن عشر الذي تحمله الطائرات معسكرا في فرنسا قرب ريمز ، بقيادة الجنرال ردجوي ، وقد وضع هنالك بعد فشيل حملة ارنيم الآنفة الذكر ، كما وقع على فرقة أميركية مدرعة وصلت حديثا الى انكلترا ، وفرقة مظليين وفرقة مشاة في بريطانيا أيضا ، ولمسا وصلنا بجولتنا الى جبهة مونتغمري وجدنا أنه يهيء هجوما أعد له فيلقا كاملا في حالة التحفز ، فاطمأننا الى أن ما لدينا من قوى الاحتياط كفيل بأن يصد أي هجوم يستطيع الالمان شنه ،

علمتنا التجارب أنه اذا قام جيش ما بهجوم كاسح فمن الخطأ محاولة صده بارسال الوحدات على دفعات ، كما اعتاد رومل أن يفعل ، ولذلك اتفقنا و نحن في الاجتماع أنه اذا تطور تقدم الالمان الى هجوم ساحق فلا نحاول صده باشراك وحدة بعد أخرى بالمعركة ، لان ذلك يمكنه من سحقها بالتتابع ومواصلة زحفه ، حتى ولو تمكنا من ايقافه بهذه الطريقة ، فاننا نصبح أعجز من أن نقوم بهجوم معاكس يرد كيده الى نحره ، فالاوفق اذن أن ندعه يتقدم الى أن تتجمع قواتنا وتواجهه بقوة وحزم ، وبعد البحث رأينا أن ندعم الفيلق الثاني عشر بقوة تكفي لان تساعده على التقهقر بانتظام ، والنقطة الثانية التي أثر ناها هي المدى الذي يستطيع أن يندفع فيه دون أن يصيبنا بخسائر باهظة ، فاستقر الرأي على أنه لا مانع من احتلاله لوكسمبرغ وسيدان في الجنوب ، ووصوله الى الموز في الغرب ، شريطة أن لا يعبر النهر ، هذاأقصى مدى يجوز أن يبلغه ،

هنالك أمر واحد جعل قلقنا يتزايد يوما فيوما ، وهو الطقس الذي اضطر طائراتنا أن تلزم الارض عدة أيام قبل بدء الهجوم الالماني من جراء الغيوم الكثيفة والضباب المتراكم ومن المعلوم أن سلاح الطيران هو العمود الفقري لقوتنا في المعركة، وان لم يتحسن الجو وتنجل الغيوم بقيت طائراتنا في أرضها بينما تسرح دبابات العدو وعرباته وتمرح في الاردن كما يطيب لها •

بعد ارفضاض المؤتمر رجع برادلي الى مركز قيادته في مدينة لوكسمبرغ ، وجعل يتصل بي تلفونيا من ساعة الى أخرى كل مدة الايام الحرجة التي تلت ذلك و واول عمل قام به هنالك هو دعم الفيلق الثاني عشر ليتمكن من الانسحاب بانتظام و في نفس الوقت بدأ كما بدأت أنا بجمع القوات الاحتياطية لنقذف بها الى ساحة المعركة عندما تتكشف لنا نوايا العدو على حقيقتها و

اتضح في صباح السابع عشر من كانون الاول أن الهجوم الالماني قد بدأ يتعاظم واستطاع فتح ثغرتين في صفوفنا والاولى في الجبهة التي تعسكر فيها الفرقة ٢٠٠ وكانت التقارير مشوشة مبهمة لا تحتوي على ما يستند اليه من معلومات ، وقد بدا فيها جميعها أمر واحد وهو أن العدو يزحف غربا بسرعة وهو يستعمل السيارت المدرعة بكثرة وبعد مدة عرفت دوائر استخباراتنا أهم ما نرغب أن نعرف عن قوة الالمان و

عبأ فون رونستات ثلاثة جيوش هي الجيش الخامس والسادس والسابع للقيام بهجومه ، واستطاع احراز نصر مباغت في نقطتين مهمتين ، الاولى أننا بعدما أصاب جيوشه من خسائر في أثناء الصيف والخريف اعتقدنا أنه لن يتمكن من جمع جيش قوي يستطيع أن يقوم بفضله بهجوم كبير كالذي نرى الا بعد مدة طويلة ، والنقطة الثانية في عنف الهجوم تحت ظلال الغيوم والضباب ، ولولا ذلك لاكتشفنا تحركاته من قبل وجعلنا من صفوفه أهدافا لقاذفاتنا ، ثم أن حصانة خط سيغفريد جعلت الالمان يتركون اعدادا قليلة فيه ويقذفون بكل ما تبقى لديهم في المانيا الغربية ، بالاضافة الى الجيش السادس المدرع الذي جيء به حديثا من الداخل ،

يشبه هجوم الاردن كثيرا هجوم كاسرين الذي سلف ذكره في الحديث عن

شمالي افريقيا ، مع الفارق العظيم بالعدد لصالح معركة الاردن ، أما أوجه الشبه فان العدو قام بهجومه يائسا هنا وهنالك ، كما أنه في الحالتين استغل وجود خط قوي اعتمد عليه ليرمي بمعظم قواته في المعركة ، ويحدث تشويشا في خطوط مواصلاتنا ، ويسرد عن نفسه تلك الهجمات المتلاحقة التي نقوم بها عليه .

وان كان هجوم رونستات قد فاجأنا من حيث التوقيت وعنف الاندفاع ، لكني وبرادلي قد توقعنا مكان حدوثه واعددنا للامر عدته من قبل ، ورأينا أن أول خطوة يجب اتخاذها لاتقاء شره هي تأمين مراكزنا على جانبي الهجوم في الشمال والجنوب وأشد المناطق حراجة هنالك كانت قرب مدينةمانشو حيث كان الفيلق الخامس الاميركي يهاجم سدود نهر الرور بقيادة الجنرال جيرو، ويتألف ذلك الفيلق من الفرقة الثانية المجربة بقيادة الجنرال روبرتسن والفرقة ٩٩ التي تخوض القتال لأول مرة بقيادة الجنرال لوير وفبدأ ضغط العدو على الفرقتين يتعاظم واجبرهما على التراجع وفتلقت ذلك الهجوم الفرقة ٩٩ بكل مهارة ، وقاتلت مدة ثلاثة أيام بشجاعة مجيدة قبل أن يصلها المدد وقاتلت مدة ثلاثة أيام بشجاعة مجيدة قبل أن يصلها المدد و

لم يشعر الجنرال هودجز قائد عام المنطقة بخطورة الهجوم الالماني الذي يستهدف جبهته ، ولذلك أمر فرقه بمواصلة هجومها على منطقة سدود نهر الرور ، الا أن الجنرال روبرتسن قائد الحملة أدرك الموقف واستعد له ، وفي الحال أوقف هجومه على نهر الرور ، واختار لفرقته موقعا يصلحللدفاع في تلك الناحية وتمركز فيه ، وحينما بدأ تدفق الالمان عليه يشتد كالسيل العرم ، صمد الاميركيون له بثبات مدهش ، قد يكون من المشكوك فيه أن تستطيع الفرقة الثانية الثبات في وجه الهجوم الالماني الساحق مدة يومين قبل أن يصلها المدد ، لولا ما قامت به فرقتنا السابعة المدرعة من دور بطولي في تلك الناحية ،

لما أمرت الفرقة السابعة بالتوجه من الشمال نحو الجنوب في ١٧ كانون الاول كان الهجوم الالماني لا يزال عامضا بالنسبة لنا ، وبينما كانت الفرقة في طريقها لدعم ميسرة الفيلق السابع ، وجدت نفسها بغتة نصف مطوقة

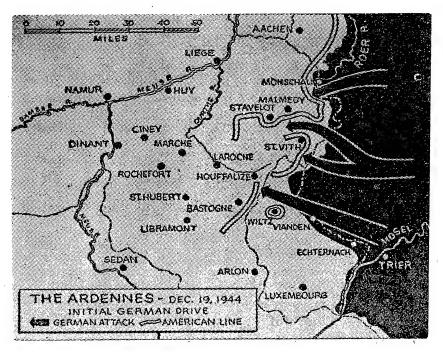

جبهــة الاردن ۱۹ كانون الاول ۱۹۶۶

عند نقطة مواصلات مهمة تدعى سنت فيث، لابد لرأس الرمح الالماني أن يجتازها في اندفاعه غربا • فتشبثت هي بموقعها بعد أن انضمت اليها بقايا الفرقتين ١٠٦ و ٢٨ واجبرت الهجوم الالماني على أن ينشطر عن جانبيها وانقذت مدينة منشو من التطويق •

أخيرا بعد أن ثقل الهجوم الالماني عليها وهددها بالتطويق وقطع المواصلات أمرت أن تنسحب غربا بشمال ، لتلتحق بالقوات التي كنا نعدها لضرب ميمنة العدو • ولابد من القول أن صمود الفرقة السابعة في سنت فيث حال دون تنفيذ الالمان لخطتهم، كما انه ساعد الفرقة الثانية على الاحتفاظ بمركزها لحيوي على كتف منشو حتى وصلتها النجدة من الفرقة الاولى والفرقة التاسعة • فأمن وجود هذه الفرق الثلاث المتمرسة في المعارك خط جبهتنا الشمالية •

منف السابع عشر من الشهر أمرت الفرقة ٨٢ و ١٠١ أن تتحول من الاحتياط وتلتحق بقيادة الجنوال برادلي، ثم ألحقت بقيادته أيضا الفرقة ١١ المدرعة التي وصلت حديثا من أميركا والفرقة ١٧ التي نقلت من بريطانيا ٠

صدر الامر للجنرال لي قائد ادارة التموين العام بأن يتولى أمر الدفاععن نهر الموز وخول السلطة أن ينسف جميع الجسور اذا دعت الحاجة • فبدأ باقامة خط دفاع قوي هنالك • وقد اتخذ الجنرال مونتغمري جميع الاستعدادات لحماية المخازن والمستودعات في الجبهة البريطانية •

أخذ الهجوم الالماني يتطور ويتقدم بسرعة في الوسط ، رغم ما أصابه من فشل في منطقة مانشو ثم اندفع الى الشمال الغربي ، فأيقنا أنه يهدف الى احتلال لياج وانتورب طمعا في استيلائه على مستودعاتنا هنالك ، وقد عرفنا ذلك مما يعاني من افتقاره الى المؤن على طرق مواصلات مدمرة لا تفي بحاجة النقليات عنده ، ولاح لنا أن تقدمه سيتوقف من تلقاء ذاته حتى اذا لم نوجه اليه هجوما معاكسا ، هذا اذا لم يتمكن من الاستيلاء على مستودعاتنا ،

صممنا أن ندافع عن لياج التي تحتوي على جميع أنواع المؤن بكميات وافرة ونمنعها عنه مهما كلف الامر ، لئلا يستولي فيها على كل ما هو حيوي له ويواصل زحفه الى بروكسل وانتورب وماهو أبعد من ذلك • فأصبحت المعركة بينا وبينه معركة مؤن •

أمر الجنرال برادلي الفيلق الجوي الثامن عشر بأن يتوجه في ١٧ كانون الاول الى جبهة باستون لمساعدة فيلقنا الثامن المرابط هنالك بقيادة الجنرال مدلتون أهميّة موقع باستون منذ البداية وصمم على الاحتفاظ به ولما اتصل به برادلي أخبره عن عزمه على الصمود هنالكحتى ولو طوقه العدو فأرسل هذا الاخير الفرقة ٨٢ والفرقة ١٠١ الجويتين لمساندته هنالك ، وعسكرت الفرقة ٢٨ في ستافيلو الى الشمال من باستون وتحمل هذان الفيلقان ثقل الزحف الالماني الذي طوقهما ، لكنه فشل في القضاء على مقاومتهما ،

شعرت في ليل الثامن عشر من الشهر بأنه أصبح لدينا معلومات كافية عن قوة العو ونواياه واهدافه ، كما أحصينا مافي حوزتنا من امكانيات، فرأيت أنه أصبح من الضروري أن نرسم خطة لهجوم معاكس ، فذهبت وماريشال الجو تدر الى فردان بعد أن أمرت كلا من برادلي وباتون ودفرز بأن يوافوني هنالك ، وعندما التأم المؤتمر وجلس الجميع الى مائدة مستطيلة قلت :

« يجب أن ننظر الى الحالة الحاضرة ليس ككارثة بل كفرصة لنا • وانني أطلب اليكم أن تبدوا بوجوه يعلوها البشر لا الكا به » عند ذلك قاطعني الجنرال باتون وقال متحمسا : « يالجهنم ، لماذا لا يكون عندنا الشجاعة ونسمح لل • • • • • أن يتقدموا الى باريس ومن ثم نقطعهم قطعا قطعا ونمضغهم » فابتسم الجميع ، فأجبت لن نسمح لهم بعبور نهر الموز •

درسنا القضية من جميع وجوهها ، ومما سرني انني وجدت كل قائد ومستشار في المؤتمر مطمئنا الى الحالة واثقا بالنتائج ، لا ذعر ولا ذهول •

في مثل تلك الحالة التي نشأت في جبهة الاردن يكون أمام القوات المدافعة مجالان للعمل ، شريطة أن لا يتسرب الهلع الى قلب القيادة فتأمر بانسحاب عام ، الاولى أن تقيم خطوطا دفاعية قوية في المنطقة التي تتعرض للهجوم وراء نهر أو على مرتفع وتكتفي بايقاف الزحف و والثانية أن تقاوم الوحدات التي يستهدفها الهجوم ما أمكن ثم تتراجع بانتظام ، لتفسح المجال أمام القيادة لان تستنفر جميع وحداتها وتعبيء كل ما لديها من قوات لتقوم بهجوم معاكس ، فاخترت أنا الثانية وذلك لاعتقادي بأن العدو بخروجه من خط سيغفريد الحصين ومهاجمته لنا أعطانا فرصة ثمينة للعمل على سحقه ، فأبرقت بهذا الخصوص الى الجنرال مونتغمري في ١٩ كانون الاول أقول : «ان أضعف نقطة في خطوطنا هي تلك التي تؤدي الى مدينة نامور ، فيجب العمل على تقويتها وسد كل ثغرة في الشمال ، لنقوم بهجوم عامفي الجنوب » وفي اليوم التالي كنت أكثر تحديدا حينما أبرقت اليه « أرجو أن تطلعني على جلية الموقف في الشمال ، واني لا أرى مانعا من تخلينا عن بعض المساحات للعدو لنتمكن من تقصير خطوطنا وجمع قوة احتياطية كافية للقضاء على العدو في بلجيكا » •

سبق وصممت على أن لا يكون هجومنا المعاكس من الجانبين معا ، بل نلتزم خطة الدفاع في الشمال حيث بدأ ضغط الالمان يتراخى ، ونقوم عندما تسنح الفرصة باندفاع من الجنوب شمالا • وكان غرضي من مؤتمر فردان تعيين الوقت الذي يبدأ فيه الهجوم من الجنوب ، وعدد الفرق التي تشترك فيه بقيادة الجنرال باتون ، وأخيرا قدرنا أن باتون يستطيع البدء بهجومه بثلاث فرق حوالي الثالث والعشرين من الشهر • فأصدرت عندئذ أمرا واضحا بأن لا يبدأ هجوم باتون قبل الثاني والعشرين وان لا يتأخر عن الثالث والعشرين ، على أن يواصل زحفه شمالا بعد أن يحتل باستون ، الى هوفاليز ، ووعدته بمؤازرة جوية فعالة حالما يسمح الطقس • وقبل انصرافي أخبرت المؤتمرين بأن هجومنا في الشمال يبدأ حالما نرى أن الزحف الالماني قد استهلك قواه •

شددت على الجنرال باتون أن يبدأ هجومه من « ارلان » متجها الى باستون بقوة لا تقل عن الثلاث فرق ، وحذرته من مُغبة قذف قواته الى المعركة على دفعات ، بل يجب أن يقذفها كتلة واحدة مركزة تعمل على ضعضعة جيش العدو من البدء ، ولما ظهر لي بأنه لم يدرك بعد قوة الهجوم الالماني ، حذرته من عاقبة الاستخفاف وصارحته بأن العدو يعلق على هجومه آمالا كبارا ، ولهذا يجب أن نواجهه بقوة وحزم ودراية ،

عندما تباحثنا في شؤون الجبهة الجنوبية عامة ظهر مدى الضرر الذي خلفه في صفوفنا الابقاء على الجيب الالماني غربي الرين في منطقة كولمار لانه لو قضينا على ذلك الجيب في حينه لاستطاعت القوات الفرنسية أن تحمي كل خط الرين الجنوبي من حدود سويسرا الى السار · أقول لو تم ذلك لنقلنا معظم وحدات الجيش الاميركي السابع الى الشمال لمؤازرة باتون في هجومه المعاكس على رأس الحربة الالمانية · واخيرا صممت على سحب قسم كبير من القوات الاميركية التابعة لقيادة الجنرال دفرز شمالا ، بعد أن أوصيته بأن يتراجع غربا اذا قام الالمان بهجوم عليه في تلك الناحية ، لان أمر القضاء على قوة الالمان في بلجيكا هو هدفي الرئيسي ، فلا بأس اذن من تراجع خطوطنا قليلا في الجبهة الجنوبية حتى ولو أدى ذلك الى اخلاء مدينة ستراسبورغ مؤقتا ·



ساحات السكة الحديدية في مدينة اولم الالمانية التي تمون الجيش السابع الالماني بالقرب من كارلسرو وقد دمرتها قنابل الفرقة الثامنة الجوية الامريكية في مدينة توركان الالمانية

ثارت ثائرة الفرنسيين عندما اطلعوا على خطتي تلك ، فأرسلت بازيس الجنرال جوان رئيس أركان القوات الفرنسية العامة ليقنعني بأن لا أسمح بسقوط مدينة ستراسبورغ مرة ثانية في أيدي الالمان ، فأفهمته بأن ضمان عدم سقوطها في أيدي العدو هو أمر فوق طاقتي في الوقت الحاضر ، على أنى لن أخليها الا مضطرا ،



جبهة الاردن أقصى التغلغل الالماني

استنتجنا من آخر التقارير التي وردت في ليل ١٩ ـ ٢٠ الى مقر القيادة أن القائد العام الالماني يستهدف الزحف بسرعة شمالا بغرب ليقطع نهرالموز جنوبي لياج ، ويندفع من هنالك في خط مستقيم حتى يصل البحر ، ويقطع خط المواصلات على جميع قواتنا العاملة في الجبهة الشمالية • ولاح أن هجومه ما زال يتطور ويتعاظم بصورة مدهشة ، وفي كل ناحية تبرز منه رؤوس كالافاعي هنا وهنالك غايتها التهام ما يقع في طريقها من وحدات •

انه لغني عن البيان انه اذا ما تطور أي هجوم في أي مكان على أي جيش من قبل جيش آخر فلابد أن يخلق حالة من القلق والذهول تشمل الجميع من أعلى قائد الى أدنى جندي في الجبهة ، وأكثر ما يتعرض لمثل تلك الحالة هم الجنود والوحدات التي تتعرض للهجوم العرم فيكتنفها من كل ناحية ويطغى عليها • فتنحط معنوياتهم وتتضعضع ثقتهم بقيادتهم التي يرونها لا تبدي أي نشاط في سبيل انقاذهم من المحنة التي يتعرضون لها ، والخطر المحدق بهم من كل ناحية • ولابد أن تنتقل عدوى القلق من الجنود في الجبهة الى القيادة العامة في مقرها البعيد عن الخطر ، مهما كانت واثقة من نفسها متيقنة بأن ما في حوزتها من قوات تستطيع فل العدو ورد كيده الى نحره • مفاجات تقلب ما رسم من خطط رأسا على عقب • وفي كتب التاريخ أكثر من مفاجات تقلب ما رسم من خطط رأسا على عقب • وفي كتب التاريخ أكثر من شاهد على أن نشوء حالة ذعر ، او حلول طقس مفاجيء وما أشبه من طوارىء قد عمل على تحويل نصر الى فشل وعز الى ذل • فلا عجب اذا ساور القلق والانزعاج كل جندي وضابط مني شخصيا وما بعدي من ذوي الرتب الى آخر مقاتل في الجبهة في أول اسبوع من الاندفاع الالمانى •

من الضروري أن لا يستسلم القادة الى الاقدار ويتركوا المجال للهواء والاشاعات أن تلعب دورها في كل ناحية ، فتزداد الاقاويل وتكثر الاختلاقات ويختلط اللحابل بالنابل مما يخلق روحا انهزامية وذعرا على ذعر ،بل يجب أن يضبطوا أعصابهم ويملكوا زمام أنفسهم ويتظاهروا بالتفاؤل في أشد الساعات حراجة ويوزعوا الدعايات المشجعة بكل واسطة شفهيا وكتابة •

أصدرت في الثاني والعشرين من الشهور أمرا يوميا جاء فيه:

« ان العدو في خروجه من مراكز دفاعه الحصينة أتاح لنا المجال لان نحول مقامرته الكبرى الى أكبر انكسار واشنعه واني واثق بأن كل جندي وضابط سير تفع الى أعلى مستوى من الشجاعة ورباطة الجأش ويؤدي من ضروب البطولة ما يتطلبه الواجب ، وليضع كل واحد منكم نصب عينيه هدفا واحدا لا يتجزأ وهو تحطيم العدو والقضاء عليه والله يوفقنا للفوز بأكبر نصر » •

كانت لنا ثلاثة جيوش وقسم من الرابع شمالي النتوء الذي أحدثه العدو في جبهتنا ، تحتل جبهة أشبه بنصف دائرة تمتد على مسافة ٢٥٠ ميلا ، يحتل طرفها الشمالي الفيلق الحادي والعشرون ويتجه نحو الشمال الشرقي على الضفة الغربية من مصبي نهري الرين والموز ويليه الى الجنوب الجيش الاميركي التاسع ، ثم الجيش الاميركي الاول الذي حول وجهه من الشرق الى الجنوب ، فعملنا على جمع كل ما قدرنا على اقتطاعه من الجيش التاسع والاول لنشكل جبهة عرضية من الشرق الى الغرب لنقابل الهجوم الالماني ، وكانت أيضا لدى الجنرال مونتغمري قوة احتياطية تشكل الفيلق الثلاثين من الجيش البريطاني غير مشتركة بأي نشاط .

كان من نتيجة الزحف الالماني انه قطع أي اتصال بين مركز قيادة الجنرال عمر برادلي والجيشين الاول والتاسع التابعين لقيادته ، فصعب عليه أن يوجه اهتمامه الى الجبهة الجنوبية ، وفي نفس الوقت يشرف على تحركات الجيشين المعسكرين في الشمال · فرأيت أن الحل الوحيد للمعضلة هـو تعيين الجنرال مونتغمري قائدا عاما لجميع القوات العامة شمالي النتوء الالماني بصورة موقتة ، ليتفرغ برادلي لقيادة القطاع الجنوبي ، فأخبرت الجنرال برادلي تليفونيا بما فعلت ، ثم اتصلت بمونتغمري وامرته أن يتسلم الصلاحيات الجديدة ، ولم أفعل ذلك الا بدافع الاعتقاد بأنا فريق والحـد متعاون في سبيل قضية واحدة ·

اتصل بي المستر تشرشل ليل ١٩ كانون أول يسألني عن سير المعركة ، فأخبرته عما اتخذنا من ترتيبات لمواجهة الحالة الطارئة ، فأبدى بأن الجيش البريطاني مستعد أن يعمل بأي قطاع أشاء بقطع النظر عما رسم من قبل بأن يعمل كل جيش في منطقة معينة ، وختم : « تأكد بأن الجنود البريطانيين يحسبونه شرفا أن يشتركوافي المعركة جنبا الى جنب مع رفقائهم الاميركيين».

سارت الترتيبات الجديدة في طريقها الطبيعي ولم يعترض عليها أحد ٠٠

لكن بعد أن انتهت المعركة عقد الجنرال مونتغمري مؤتمرا صحفيا ، استنتج منه المحررون أن الجنرال مونتغمري تدخل في المعركة لينجي الاميركيين مما أحاط بهم من خطر وجاء ما نشروه وعلقوا عليه ماسا بكرامة الاميركيين ، مع أني لا أعتقد بأن حضرة الجنرال كان يعني ثما استنتجه الصحفيون •

سببت لي تلك الحادثة الكثير من الازعاج ، واني أشك في أن مونتغمري أدرك عمق ما تولد في قلوب بعض القادة الاميركيين من حقد عليه ، لاعتقادهم بأنه قصد عامدا متعمدا أن يستخف بهم ويحط من كرامتهم ، فقاموا بدورهم يردون عليه الكيل كيلين من التسفيه والازدراء • وعلى كل ان تلك التهم المتبادلة التي أثيرت فترة من مدة الحرب لم توجه الى الخطة العامة التي وضعت بل هي شخصية أكثر مما هي جوهرية •

اثارث الصحف البريطانية عندئذ موضوع انشاء قيادة برية واحدة ،وكان الفيلد مارشال مونتغمري من مؤيدي هذه الدعوة ، ومما فعله في سبيل ذلك أنه عرض علي تعيين برادلي قائدا عاما ، وهو مستعد لان يخدم تحت امرته ولكني رفضت ذلك من وجهة مبدئية لا أكثر ، وقد كتب لي الجنرال مارشال في ٣٠ كانون الاول بهذا الشائن يقول :

« اني لا أدري اذا كان أحد لفت انتباهك الى بعض المقالات التي تظهر في بعض صحف لندن داعية الى تعيين قائد عام بريطاني للقوات البرية يكون مساعدا لك ، متذرعة بأن كثرة الاشغال المتراكمة على كاهلك تصرف انتباهك عن المعركة البرية ، اليك رأيي صريحا بذلك ، اياك أن تتنازل لهم عن شيء مهما كان ضئيلا ، وثق بأني أدعمك في موقفك ، ان أعمالا كبيرة تتم على يدك فالى الامام ودعهم في غيهم يعمهون » ، فأجبته بتاريخ رأس سنة ١٩٤٥ :

« لا تدع أي شك يتسرب الى ذهنك بأني سأعين قائدا ينوب عني في العمليات البرية • واني قد اطلعت بعد وصول برقيتك على معظم ما كتبته الصحف البريطانية • وقد وجدت أن المسألة تتعلق بفئة لا يعبأ برأيها كانت

من البدء تطالب بتعيين قائد بريطاني مساعد لي يتسلم القيادة البرية فلم أعرها اهتماما ، أما الآن ولم يفرق الهجوم بين أميركي وبريطاني بل تغلغل في جبهتناوشطرها الى شطرين وحال دون اتصال برادلي بالجيشين الاميركيين المعسكرين الى الشمال من النتوء الالماني فقد استصوبت أن أعين قائدا عاما للشطر الشمالي الواقع على ميمنة العدو ، وقائدا آخر للشطر الجنوبي على ميسرة العدو ، وهذا الترتيب الموقت اقتضته حالة طارئة » ·

لم يكن الدفاع عن موقع باستون عملا عسكريا من الطراز الاول فحسب بل كان له أثر فعال على نتيجة المعركة · جعل الجيش الالماني المدرع طريقه على باستون · وقد اكتشفنا فيما بعد أنه كانت لديه أوامر باجتيازها غربا اذا قمنا بالدفاع عنها ، ثم يتجه شمالا ليلتحق بأكثرية القوات الزاحفة · وعندما التحقت الفرقتان الجويتان بقيادة الجنرال برادلي ارسلهما ليعسكرا في باستون لاهمية موقعها لجهاز مواصلاتنا · وبينما كانتا تتجهان شرقا في الثامن عشر من كانون الاول وهما لا تدريان ماذا يجري ، فاجأهما الهجوم الالماني فاضطرت الفرقة ٨٦ أن تتدارك الموقف وتنسجب الى الشمال ، بينما واصلت الفرقة ١٠١ سيرها واستقرت في باستون في ليل ١٨ واخذت تحصن نفسها ، بينما كان العدو منشغلا بقتال وحداتنا التي كانت في الاصل هنالك تحمي خط دفاعنا · ومع أن الجيش الخامس الالماني تجاوزها مسرعا فانها صمدت للقوات الالمانية التي طوقتها فيما بعد وأخذت تشدد الضغط عليها ·

بقيت الحالة حرجة في الجبهة الشمالية • وفي ٢١ أمرنا بسحب ما تبقى من الفرقة السابعة المدرعة التي تحملت عبء الهجوم الالماني في سنت فيث مدة ٣٦ ساعة • وحالما تسلم مو نتغمري زمام القيادة في تلك الناحية بدأيعد احتياطه ليقوم بهجوم معاكس • على أن يبدأه الفيلق الاميركي السابع بقيادة الجنرال كولينز • وبعد أن بقي القتال مستمرا الى ٣٦ في الشمال وصلتنا المعلومات بأن الالمان سيقومون بهجوم كاسبح آخر في تلك المنطقة •

في الجنوب بدأ برادلي هجومه في ٢٢ ، ولكن التقدم كان بطيئا جداً لتراكم الثلوج وصعوبة المسالك ، وقد افتتح الزحف شمالا نحو باستون الفيلة الثالث المؤلف من الفرقة المدرعة الرابعة والفرقتين الاميركيتين ٨٠ و ٢٦ · اتصل بي الجنرال باتون عدة مرات يشكو لي فيها ما يعانيه من العقبات الطبيعية التي تعرقل تقدمه ، فأجته بأن الحالة على غاية ما يرام طالما أنه يستطيع التقدم ٠٠٠

حدث في الثالث والعشرين من الشهر أن الغيوم انقشعت ، وصفا الجو ، فانطلقت قواتنا الجوية من عقالها ، وراحت تكيل الضرب للعدو من كل ناحية فقصفت النقط الحساسة في خطوط مواصلاته وقذفت صفوفه على الطرقات والجبهات ، وقامت بحركات استكشافية عن تحركات العدو واتجاهاته ، وقد حدثنا الاسرى الالمان الذين وقعوا في أيدينا أثناء تلك المدة عن الخراب والدمار والذعر الذي سببه سلاح طيراننا في صفوفهم ومنشا تهم .

استطاع الجنرال باتون في ٢٦ أن يتصل بقواتنا المحاصرة في منطقة باستون اذ شق طريقا ضيقا كعنق قنينة • فشعر الالمان بما نعد لهم في تلك الناحية وقذفوا بقوات ضخمة أتوا بها من الشمال ومن المؤخرة أملا في أن يصفوا كل مالنا من قوات في باستون وحولها • وتحولت المعركة الى ملاحم تشيب لهولها الاطفال •

رغبت أن اجتمع بالجنرال مونتغمري في تلك الاثناء ، ولما كان الطقس لا يسمح بالطيران رأيت أن أذهب الى بروكسل في القطار لان طرق السيارات غير مؤمنة من كثرة الثلوج ، ولكن الالمان قذفوا القطار الذي كنت أنوي السفر فيه في ٢٦ ، فسافرت با خر في السابع والعشرين ، واعترى السفرة من المغالطات والاختلاطات ما كنا في غنى عنه ، وذلك بسببما انتشر من اشاعات بأن الالمان ارسلوا عددا من جواسيسهم وسفاكيهم ليغتالوا مونتغمري وبرادلي ويغتالوني أنا ، فاهتمت دائرة الامن العام عندنا بالخبر ووضعتني تحت

رقابة شديدة وحراسة أشد ، وخصوصا أثناء رحلتي الى بروكسل فكان القطار يعج بالبوليس العسكري وفي كل محطة فرقة منهم يتعرضون للبرد القارس لمجرد اشاعة لا أدري كيف ولدت وانتشرت ٠

عبثا حاولت اقناع المسؤولين بأن من المحال أن تكون مثل هذه الاشاعة وصحيحة لان الالمان ليسوا بغنى عن جنودهم في هذا الظرف الحرج ليرسلوهم في طلب رأسي أو رأس غيري من القادة ، لان ذلك وان نجح لن يفيدهم شيئا واستنكرت وجود الاعداد الكبيرة من البوليس الحربي في كل محطة وصلت اليها و ذلك لان أمر رحلتي الى بروكسل بقي سرا ، فلا يحتمل أن يتوقع أي سفاك الماني أن يجدني في أي من المحطات في مثل هذا الطقس السيء • فالافضل تقليل الحراسة وعدم حشد بوليسنا في المحطات لان ذلك يستلفت فالافضل تقليل الحراسة وعدم حشد بوليسنا في المحطات لان ذلك يستلفت الانظار ، ويشير الى مرور شخصية مهمة ، فاذا صدق أن هناك محاولة لاغتيالي والتخلص مني فهذه المظاهر تشجع متسللي العدو وجواسيسه على ملاحقة القطار لتنفيذ ما طلب منهم ، ولكن على من تقرأ مزاميرك ياداود ، فالحراسة وليكن ما يكون •

أخيرا اجتمعت بالجنرال مونتغمري حوالي ٢٨ · فشرح لي مطولا عن آخر تطورات المعركة في جبهته ، وعما لديه من قوات احتياطية · وأشار بأنه سيباشر هجومه المعاكس بقذف الفيلق الاميركي بقيادة الجنرال كولينزويتخذ وجهته مدينة هوفاليز ·

لم يكن لدينا أثناء الاجتماع ما يشير الى أن في نيسة الالمان التوقف عن هجماتهم في الشمال و بل بالعكس فقد كان لدى مونتغمري كثير من المعلومات والدلائل التي تشير بأنهم سيحاولون القيام بهجوم ساحق آخر وقال أنه مستعد لان يحبطه بشدة ومن ثم يقوم بهجومه المعاكس لمطاردة العدو على أن البدء بهجومنا لا يتعين الا بحسب ما سيبديه العدو من نشاط وتحركات وعندما أشرت الى أن العدو قد لا يهاجم ، أجاب بأن الدلائل وطبيعة الاحوال تفرض عليه مواصلة الهجوم ، وعلى كل اذا توقف نكون في هذه الفترة قد قمنا بتجهيز و تنظيم جنودنا واتحنا لهم فرصة من الراحة قبل الشروع بالدور العظيم الذي ينتظرهم و

كان العدو يومئذ لا يزال بعيدا عن أي نقطة حساسة يصيبنا منها بخطر والخوف كان من تمكنه انزال قوات جديدة في المعركة وشتق ثغرة ثانية في جبهتنا الشمالية ينطلق منها نحو البحر ويقطع مواصلات قواتنا الشمالية كما فعل سنة ١٩٤٠ فاتفقنا على أن نقوي جبهتنا لنمنع عليه آي تقدم ٠٠ ونستعد للقيام بزحف عليه معاكس ، واذا لم يقم الالمان بهجومهم ، نكر نحن بدورنا عليهم نهار الاثنين الواقع في ٣ كانون الشاني ٠ ورجعت الى مركز قيادتى في ٢٩ كانون الاول ٠ قيادتى في ٢٩ كانون الاول ٠

اسلفنا أن الجنرل باتون نجح في الاتصال بقواتنا المعسكرة في منطقة باستون في ٢٦ كانون الاول فشكلت قواتنا هناك حربة خطرة في خاصرة العدو و فلم يبق لله للاتصال بين مقدمته في الغرب وحدوده في الشرق الا ممر يقع بين باستون جنوبا وستافيلو شمالا ، ولذلك راح يعبيء قوات كبيرة أتى

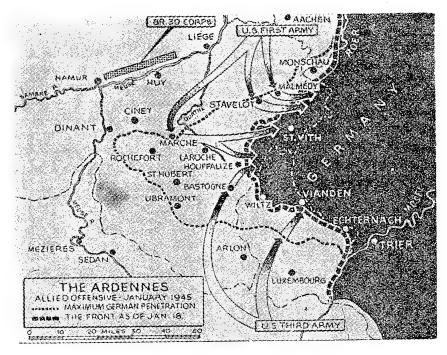

جبهة الاردن هجوم الحلفاء ـ كانون الثاني ١٩٤٥

بها من الشمال ومن بلاده وجعل يركز علينا هجوما ساحقا ليصفي معسكراتنا في باستون و ولما كنا قد أعدنا تنظيم و تجهيز الفيلق الثامن بقيادة الجنرال مدلتون فقد دفعناه أيضا في معركة باستون التي تدور في طقس شديد البرودة تغطي ثلوجه الحقول والطرقات بطبقة كثيفة جعلت التحركات العسكرية بطيئة وصعبة وعلى كل لم يستطع العدو زحزحتنا من مراكزنا بعد مجهود شاق بدأه في ٢٦ كانون الاول وما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٦ كانون الاول وما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٦ كانون الاول وما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٦ كانون الاول وما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٦ كانون الاول وما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٠ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٠ كانون الاول وما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٦ كانون الاول و ما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٠ كانون الاول و ما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٠ كانون الاول و ما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في ٢٠ كانون الاول و ما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في دون الاول و ما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في دون الثاني و شاق بدأه في دون الثاني و شاق بدأه في دون الاول و ما انفك عنه حتى ٣ كانون الثاني و شاق بدأه في دون الثاني و شاق بدأه في دون الاول و شاق بدأه في دون الثاني و شاق بدؤه و شاق بدؤه دون الثاني و شاق بدؤه و شا

بينما كانت معركة الاردن تبلغ الذروة جعل الالمان يقومون بنشاط في كل منطقة الالزاس في الجنوب ليقللواضغطنا عنهم في الشمال • وبما أننا أضعفنا جبهتنا هنا ، استوجب الامر مراقبتهم بحذر ودقة ، وامرت الجنرال دفرز بأن لا يسمح بتطويق أي من وحداتنا هنالك وله أفضل عند الضرورة أن ينسلحب من أن يطوق • ولما درى الفرنسليون بهذا الامر تجدد خوفهم على ستراسبورغ ، وطلب الجنرال ديغول مقابلتي في ٣ كانون الثاني ، ولما أخبرته عن خطتي وافق على صحتها من الوجهة العسكرية ولكنها قال انها خاطئة من الوجهة المعنوية لان الشعب الفرنسي يتطلعالي مدينة ستراسبورغ منذ سنة ١٨٧٠ ، كرمز لعظمته ، فاذا سمحنا بسقوطها موقتا في أيدى الالمان نثير نقمتهم علينا وحنقهم ، وليس مستبعدا أن يثور الفرنسيون ويسببوا لنا كثارا من المشاكل ، واضاف بأنه مضطر من أجل ذلك أن يسحب كل الجيش الفرنسي من أمكنته في الجبهة وينفرد بالامر من أجل الدفاع عن سنتراسبورغ • فأفهمته عندئذ بأنه حر أن يفعل ما بدا له ونحن أحرار في أن نمنع عنه كل سملاح ومؤن ، وفوق ذلك ان الذنب في تعريض المدينـــة للخطر هو ذنب الفرنسيين انفسهم لانهم لو قضوا على جيب كولمار لما نشأت هذه الحالة •

أعدت النظر في الموقف فوجدت اننا نمون جميع خطوط جبهتنا بواسطة المواصلات التي تسير في الاراضي الفرنسية ، فأية خطوة تودي الى اثارة الفرنسيين علينا تؤدي الى اندحار في المعركة ، وعليه قبل أن ينصرف ديغول

أخبرته بأني سأصدر اوامري الى الجنرال دفرز بأن ينسحب اذا اضطر من الشمال ويركز قواته حول ستراسبورغ ليمنع العدو من الاستيلاء عليها ، فسري عنه وودعني منشرح الخاطر •

حدث ، صدفة ، ان المستر تشرشل كان في مركز قيادتي عندما جرى النقاش بيني وبين ديغول لكنه لم ينبس ببنت شفة ، وبعد أن انصرف الجنرال قال : « أعتقد أنك فعلت عين الحكمة والصواب في ما قررت » ،

عندما كانت المعركة البرية في ذروتها أبدى الطيران الالماني نشاطا لم نألفه منذ وضعنا ارجلنا في فرنسا ، ووجه الى مطاراتنا ضربات مؤلمة عطل ودمر بها عددا كبيرا من طائراتنا في اوائل شهر كانون الثاني ، فردت عليهمقاتلاتنا بسرعة ، وتمكنت من تدمير نصف ما استعمل من طائرات .

في ٣ كانون الثاني قام رأس حربة الجيش الاميركي الاول المؤلف من الفيلق السمايع بهجومه على الالمان من الشمال ، وهكذا تلاشى كل خوف من اندفاع آخر ، ومن تلك اللحظة أصبحت القضية متوقفة على الطقس ، فاذا صفا استطعنا انزال أكبر ضربة بالعصد ، وان تجهم ساعده على التواري والانسحاب .

جعل فكا كماشتنا يطبقان على العدو من الشمال والجنوب على أن يلتقيا في مدينة هوفاليز · غير أن التقدم كان بطيئا بسبب ما أبداه العدو من مقاومة وبسبب رداءة الطقس وتراكم الثلوج ، وعندما تلاقت طلائعنا في المكان المعين في ١٦ كانون الثاني كانت معظم قوات العدو قد استطاعت الافلات بانسحابها شرقا ·

كانت الخسائر فادحة من الجانبين في معركة الاردن · وقدر خبراؤنا يومئذ بأن خسائر الالمان بلغت · · · · ر · ۲ ما بين قتيل وجريح واسير ، وبعد أن انجلت الحقائق تبين أنها بلغت تسعين ألفا فقط ، كما خسر ستمئة دبابة و ۱۲۰۰ طائرة و ۲۰۰۰ عربة ، وبلغت خسائرنا ۸۰۰۰ ۷۷۷ منهم قتلی ، ۲۸۰۰۰ جرحی و ۲۱۰۰۰ بین أسیر ومفقود ، کما خسرنا ۷۳۳ دبابة .

بعد انتهاء معركة الاردن واجبار العدو على العودة من حيث أتى ، لاح لنا أنه قد أصبح في وضعية حرجة لما أصابه من خسائر في الرجال والمعسدات وانحطاط المعنويات ، فقر قرارنا على أن نبادره بضربات متلاحقة لا تتيح له فرصة للاستجمام والراحة ، لاسيما وان الجيش الروسي بدأ هجومسه الشتوي في ١٢ كانون الثاني وجعل يتقدم بسرعة ، فكلما اسرعنا بالزحف قطعنا عليه فرصة ارسال قوات جديدة ضدنا ، لان الخطر عليه من الشرق أعسم وأعظم ،

## الفحر السابغ عشر

## اجتياز نهر الراين

في أثناء معركة الاردن كنا ندبر الخطة التي يجب أن نسير عليها لنتمكن من ضرب العدو والاجهاز عليه · واعتمدنا ثلاث مراحل لذلك ، اولاها انقضاء على كل القوات الالمانية التي تقاتل غربي الراين وثانيتها اجتياز الراين واقامة رؤوس جسور كبرى لنا عبرة ، وثالثتهاالتغلغل في داخل المانيا والاجهاز عليها تماما ·

وبما اننا بعد التغلغل في المانيا ، كنا سناتقي في مكان او أكثر بالقوات الروسية الزاحفة من الشرق ، رأينا أن نتصل بالقيادة الروسية ونتفق معها على الخطة التي يجب أن نعمل بموجبها، نعم اننا كنا على اتصال دائم بالروس من قبل لنتفرف على نواياهم وخطط زحفهم ، لكن الآن بعد أن أصبح خط الاتصال قريبا بين الاثنين ، فقد صار من الضروري تبادل وجهات النظر والمعلومات والاهداف .

ارسلت في اوائل ١٩٤٥ ماريشال الجو تدر ، يصحبه الجنرال بــول والجنرال بيتس الى موسكو بعد أخذ موافقة القيادة العليا المتحدة ، ليجري الترتيبات اللازمة مع القيادة الروسية على الخطط والاهداف ، وفوضته أن يطلعها على ما رسمناه من خطط لما تبقى من أشهر الشتاء والربيع على أن يزوده الروس بمخططاتهم .

وصلنا خبر من القيادة العليا المشتركة بأن الروس يعبئون قواتهم ومعداتهم ليقوموا بهجومهم الشنتوي في اوائل سنة ١٩٤٥ ، لكن ما تكاثف في جبهتهم

على نهر الفستيولا في بولندا من غيوم وضباب جعلهم ان يتأخروا قليلا عن الموعد المضروب • وأخيرا بدأ الزحف المنتظر في ١٢ كانون الثاني وجعل يتقدم ويتطور بسرعة •

وصل تدر ومرافقوه موسكو عندما بدأ الهجوم الروسي ، واستقبلهم البحنراليسمو ستالين وسائر السلطات الروسية هنالك بأجمل مظاهر المودة والترحاب ، وتبادلو معهم المعلومات بكل دقة · وأكد الماريشال ستاليين لوفدنا بأن الزحف الذي بدأه الروس سيستمر حتى لا يتيح أي فرصة للالمان لان ينقلوا شيئا من قواتهم في الشرق الى الجبهة الغربية ·

حدث نتيجة لذلك ان القيادة العليا المتحدة خولتني السلطات اللازمة للاتصال والتفاهم مع الروس على المسائل العسكرية البحتة ، وفيما بعد قام المستر تشرشل ينتقد بشدة ما خولته من سلطات ، وما قمت به من ترتيبات واثبت بذلك الحقيقة الواضحة بأن الحملات العسكرية هي جزء لا يتجزأ من النشاط السياسي •

اصبح التفاهم والتعاون بين قوتين حليفتين ، زاحفتين الى وسط مشترك أكثر ضرورة مما في السابق حين كانت الحرب تقتصر على جبهة برية محدودة يلتحم فيها عدد قليل من الجيوش ، لان المقاتلات والقاذفات الجوية المساندة للجيوش البرية تغير على مساحات واسعة من اراضي العدو لتدمر منشاته ومستودعاته وجسوره وما لديه من وحدات احتياطية ، فاذا لم تتخذ الترتيبات بين قيادة الجيشين المتحالفين فقد ينشأ من الاخطاء ما تؤدي الى جعل طائرات الحليف تضرب معسكرات وخطوط الحليف الآخر ،

لم تكن قضية التمييز بين صفوف المتحاربين أبدا سهلة • ففي حربنا الاهلية كان جيش الشمال يلبس البدلات العسكرية الزرقاء ، وجيش الجنوب البدلات الرمادية اللون ومع ذلك كثيرا ما جرى التحام بين صفوف قوة الشمال أو الجنوب ، لا لشيء سوى قلة التمييز بين الصديق والعدو • فكيف يكون الحال في حرب حديثة تحرص كل دولة أن تجهز جيشها باللباس الذي يشبه طبيعة ولون الارض التي يقاتل فيها • في هذه الحال يصبح اللباس

متشابها • وان لم تكن القيادة متيقظة نشأت الحالات التي يضرب فيها الحليف حليفه والجيش نفسه • واذا اشتركت الطائرات بالمعركة فلا تستطيع أبدا أن تفرق بين العلو والصديق • فواجب القيادة أن تحدد بالتدقيق الامكنة التي تستطيع الطائرات ان تدقها • هذا بالاضافة الى أننا رغبنا في التفاهم ع الروس على الخطط المرسومة ليأتي العمل منسجما متكاملا في سبيل القضاء على العدو المشترك •

اصبحت غاراتنا على المانيا شديدة التأثير في انقاص انتاجها الحربي ، في اوائل سنة ١٩٤٥ ، كما أن زحفنا السريع الى حدود المانيا الغربية وضع في ايدينا الامكانيات بأن نقيم لمقاتلاتنا مطارات قريبة من المانيا نفسها ، تستطيع أن تحمي قاذفاتنا من الطائرات الالمانية اينما توجهت ، فقل بذلك الخطر على قاذفاتنا التي أصابت العدو بخسائر فادحة بكل ناحية من نواحي نشاطه العسكري والاقتصادي ، حتى أحاقت به الكارثة ، فنسفنا مستودعات الزيت التي كانت منذ البداية هدفا لغاراتنا ، فأحدثنا أزمة وقود شديدة في المانيا حتى أوشكت آلات النقل فيها أن تتوقف وتعذر على القيادة أن تنقل الجنود والمؤن من مكان الى مكان ، كما ان افتقار سلاح الطيران الالماني للوقود وضع حدا لتعليم طيارين جدد يعوضون بهم عما يفقدون ،

وصلتنا المعلومات من عملائنا في شتاء تلك السنة بأن الالمان بدأوا ينتجون الطائرات النفائة و فاعتقد قادة الجو عندنا بأنه اذا استطاع العدو انتاج عدد كبير من هذه الطائرات ، امكنه أن ينزل بقاذفاتنا الخسائر الباهظة التي لا نستطيع التعويض عنها و اما نحن في دورنا فقد قطعنا شوطا بعيدا في انتاج الطائرات النفائة في أميركا وبريطانيا ، لكننا لن نستطيع استعمال عدد كبير منها قبل فصل الربيع ولذلك صممنا على أن نقوم بمحاولة فعالة لنؤخر عملية انتاج هذا النوع من الطائرات في المانيا ، بقصف منشاتها في كل مكان حامت حوله الشبهات ، فأثمرت محاولتنا لانها منعت الالمان من استعمال الطائرات النفاثة باعداد تكفي لتغيير ما قد كتب ، فزاد يقيني بأن المصاعب التي تعانيها المانيا يجعل أمر قيامنا بهجوم عام سهلا لنكيل الضربة الميتة لالمانيا الهتلرية و

أدهشني قيام بعض القادة السياسيين والعسكريين البريطانيين بانتقاد خطتي ، فهناك فرق شاسع في الوضعية بين القيادة العليا والقيادة الحربية في ساحات القتال عند الاميركيين والبريطانيين • فالاسلوب الاميركي ينص على تعيين القائد وتزويده بالرجال والمعدات ليقوم بمهمة خاصة • وبعد ذلك لا يتدخل أحد في شأنه بل تترك له الحرية في أن يتصرف حسب الظروف • وذلك للاعتقاد بأن القائد المحلي يحيط بالظروف الفنية والاحوال الطارئة أكثر من القيادة العليا التي تكون على مسافة آلاف الاميال • فاذا أخفق يصار الى ابداله بقائد أكفأ ، بينما الاسلوب البريطاني ينص على أن للقيادة العليا ألحق في التدخل في شؤون القائد المحلي واصدار التعليمات اليه يوما فيوما • قد يكون هذا الاسلوب قائما على اسس صحيحة غابت عني معرفتها بتاتا • لكني أعلم انني كنت أصاب بصدمة كلما رأيت السلطات البريطانية تحاول أن تتدخل في شؤوني وشؤون القادة البريطانيين في الجبهة •

حدث بعد أن رسمت خطة العمل لسنة ١٩٤٥ وعرضته على القيادة العليا المستركة أن صديقي الفيلد مارشال بروك قدم احتجاجات غير رسمية عليها ولكنها جدية • وتركزت انتقاداته على أنني سمحت بموجبها بنشروتشتيت قواتنا أكثر من اللازم وقال بوجوب تجميد الجبهة والتزام خطة الدفاع لاتمكن من جمع قوة احتياطية كبيرة استطيع التغلغل بها في قلب المانيا •

اني أقر وأعترف بأن بعثرة القوات على مدى واسع جريمة كبرى لا يلتجيء اليها الا قائد بليد • لكن لكل حالة ظروفها الخاصة • ففي الحالة التي كانت تواجهنا في شهر كانون الثاني تمتع الالمان بميزة خاصة لوجود خط سيغفريد الحصين في حوزتهم • فاذا سمحنا لهم بالبقاء فيه استطاعوا حمايته بعدد قليل من الجنود • بينما يجمعون معظم قواتهم في نقطة معينة • فاذا قمنا بهجوم كبير على نقطة ضيقة استطاعوا أن يكروا علينا بها • ولما كنا لا نستطيع دفع أكثر من خمس وثلاثين فرقة في المعركة على جبهة ضيقة ، ففي امكان الالمان

أن يواجهونا بقوات أعظم من ذلك ويحبطوا خطتنا • وبناء على ذلك لم أجد أصوب من الزحف على جبهة عريضة لاتمكن من طرد العسدو اولا من تلك الحصون ، فنضيع عليه تلك الميزة • وبعد ذلك نفعل ما تمليه عليناالظروف في سبيل النصر •

حاولت بكل مشقة أن أقنع الفيلد مارشال بروك بأن طردنا لجيشالعدو من كل الاراضي الواقعة غربي الراين يضعنا في ميزات متساوية مع العدو وعند ذلك نستطيع أن نقذف الى المعركة بخمس وسبعين فرقة كاملة العدد والعدد ، يحميها سلاح طيران متفوق كثيرا على طيران العدو وفيصعب عليه مواجهتنا وتتضعضع قواه ، ويمنع عليه سلاح طيراننا التنقل من مكانالى مكان ويقع بين أمرين لا ثالث لهما وهما اما التسليم او الفناء وظهر انه لم يقتنع تماما ولذلك قال : « اني أتمنى عليك ان تضع القوات البريطانية في الوسط ليتسنى لها اللعب بأقوى قسط من المعركة » فأجبته مباشرة : « اني لست متشوقا ولا راغبا بقذف أميركيين الى وطيس المعركة ليقتلوا ، ولا أهوى التضحية بالجنود البريطانيين ولما وضعت خطتي لم يدر في خلدي أن أعطي الفرصة لقائد أو أمة ما ان تجني الامجاد دون غيرها وان كنت تعتقد بكسب المجد على حساب دم الشبان فاني أقول لك أنه لا يوجد مجد يضاهي بقيمته ما يسفك من دماء لاجله » و

أخيرا لم يجد بروك بدا من أن تجري الامور على ما أهوى ، لكنه أبدى شكه في مقدرتنا على القضاء على القوات الالمانية المعسكرة غربي نهر الراين • ولما أثيرت مسألة تعيين قائد عام للقوات البرية ثانية ، رفضتها بتاتا ، لاعتقادي بأن الجهاز الذي أعدناه كفيل بأن يقحمي على كل مقاومة المانية بأسرع الطرق •

علمت في كانون الثاني ان الرئيس روزفلت والرئيس تشرشل قد صمما على أن يجتمعا بالمارشال ستالين في يالطا • وبالطبع كان لابد من مراافقة عدد كبير من الخبراء والمساعدين والمستشارين لكل من الرئيسين • وانفرد الجنرال مارشال بالمرور بأوروبا حيث اجتمعت به سرا في مدينة مرسيليا

في ٢٥ · فأخبرني عن صدى ما تحدثه تذمرات البريطانيين واحتجاجاتهم على عدم تعيين قائد بريطاني لينوب عني في قيادة الجنود البرية في واشنطن · فأطلعته على جلية الامر وشرحت له ما وضعت من خطط فأبدى موافقته الكلية ·

من الامور التي اعرناها قسطا كبيرا من اهتمامنا قضية اجتياز نهر الراين وقد وقع مهندسونا بأخطاء فنية في حساباتهم ، واتفقوا على انسه لا يستطاع اقامة جسور عليه قبل شهر ايار ولما توافرت هنده المعلومات من الخبراء في كل ناحية قنعت بنصيبي واكتفيت بأن اطهر كل ما تبقى بيد الالمان غربي الراين ، على أن نقوم ببناء الجسور لاجتيازه في شهر ايار ولكن لما بدأنا بتنفيذ الخطة التي رسمت جاء ما وقع من حوادث مكذبا لتقارير خبراء المهندسين و لاننا استطعنا اقامة الجسور واجتياز النهر قبل ايار وزمن طويل و

تأثر الجنرال مارشال بالخطة التي عرضتها عليه حتى اقترح على ارسال الجنرال سميث مساعدي الشخصي الاول في القيادة الى مالطا حيث قرر عقد اجتماع بين الرئيس روزفلت وتشرشل وكبار مساعديهما ومستشاريهما العسكريين ، وذلك ليتمكن من عرض خطتي المقنعة على المؤتمرين ، وتبرع هو نفسه بأن يتبناها ويدافع عنها لتكسب موافقتهم • فسرني ان انزل عند رغبته لانه خير من يكفل قبولها والسير بموجبها •

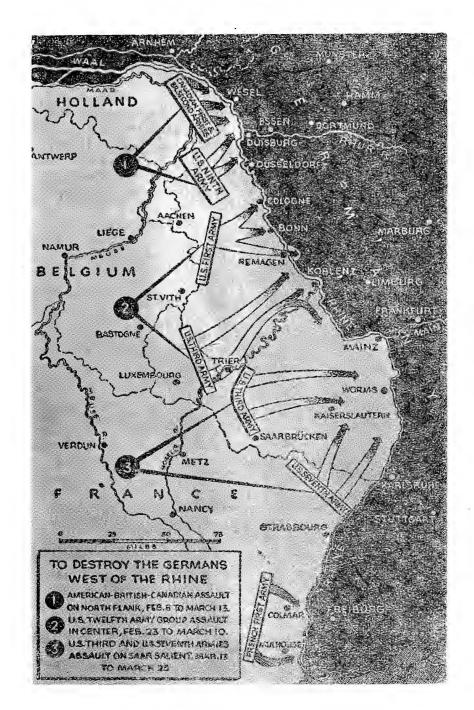

القضاء غلى القوات الالمانية غربي الرين

اقتضى منهج القضاء على القوات الالمانية غربي الرين القيام بثلاث عمليات متتابعة ، اولاها قيام قواتنا في اقصى الشمال بهجوم ساحق على العدو ، واجتياز نهر الرين ، ثانيها مهاجمة جيوش برادلي في الوسط ، وثالثها اشتراك قوات برادلي ودفرز في تطهير حوض السار ،

حالما التقى الجيش الاول الازاحف من الشمال بالجيش الثالث الزاحف من الجنوب في هوفاليز في ١٦ كانون الثاني ، رجع مونتغمري الى الشمال ليهيء للعملية الاولى • ان خط سيغفريك يمتد غربي الرين من نقطة التقاء نهر الموز بنهر الرين في الشمال ، الى حوض السار جنوبا ، ولم يبقلللان جنوبي السار الا قوات متفرقة في الالزاس ، وجيب كولماز الى الجنوب من ذلك •

بعد انتهاء معركة الاردن حصرت اهتمامي في جيب كولمار لأزيله من الوجود لشدة ما ازعجني و فقام الجيش الفرنسي الاول بمهاجمته في العشرين من الشهر ، (ك ٢) ولما رأيت ان تقدمه بطيء امرت الجنرال دفرز بأن يدعم الفرنسيين بفيلق اميركي مؤلف من اربع فرق ، ففعل ، وجعل الفيلق الاميركي رأس حربة الهجوم فانهارت تحصينات الالمان سريعا ، ووقعت كولمار في ايدينا في ٣ شباط بعد ان تكبد العدو ٢٢٠٠٠٦ اصابة ، وخسارة فادحة في المعدات و

تبعا للخطة التي رسمناها في حملتنا ضد الالمان ، توجب على الجيش الكندي والجيش التأسع الاميركي التابع لقيادة مونتغمري ان يتحركا على ان يهاجم الاول في الشمال قرب نهر الموز الاسفل ويهاجم الثاني في منطقة نهر الرور متجها شمالا بشرق بعد ان يجتاز النهر • على امل ان تدفع هاتان اللحركتان الالمان للتقهقر الى نهر الرين •

كان لا يزال للعدو في هذه الناحية جنود متمرسون في القتال مدربون على الحرب متمركزون في المكنة حصينة ، فلما رأى الجنرال برادلي ذلك المر الجنرال هودجيز بمهاجمة السدود التي تمنع الجيش التاسع من الجنياز نهر الرور ، فوجه الجنرال هودجيز الفيلق الخامس من الجيش

الاميركي الاول ليهاجم ويحتـل السدود في ٥ شباط ، وبعد نشوب قتال عنيف لمدة ستة ايام احتل الجيش الاول السدود ولكن الفيضان الـذي أحدثه الالمان في النهر اخر اجتيازنا له بضعة أيام ٠

عندما كان الجنرال مونتغمري يهييء لهجومه في الشمال رجاني أن آمر برادلي أن يوقف تحركات الجيش الأول والجيش الثالث لاستطيع مده بقوة فعالمة تمكنه من زحف سلمريع ، فرفضت طلبه لاعتقادي بأن ضغط برادلي على الالمان في الاردن يضطرهم الي تخفيف قواتهم في الشمال • ولما بدأ الجيش الكندي تحركاته في ٨ شباط على اسفل الموز وجد نفسه يقاتل في الرض موحلة يغوص الرجال فيها الى أوساطهم ولذلك كان التقدم بطيئا وعسيرا ، لاسيما ان مقاومة الالمان أخذت تشتد في تلك الناحية عندما سحبوا جزءا كبيرا من قواتهم المعسكرة على نهر الرور وجاءوا بها الى نهر الموز ، فسر الجنرال مونتغمري من هذه البادرة الالمانية ، لانها تسهل على الجيش التاسيع تقدمه في الرور •

قمت في هذه الاثناء بزيارة للجنرال سمبسن قائد الجيش التاسع ، فوجدت المعنويات ممتازة وكل شيء على اهبة الاستعداد • اذا بدرتغلطة من الجنرال سمبسن كقائد لجيش في مدة الحرب الاوروبية فاني لم أدر بها • فهو قائد يقظ ، ذكي اللفؤاد ، ذو كفاءات متنوعة ، تجعله مبرزا في قيادة الرجال والفنون العسكرية ، وان كنت آسف لشيء فاني آسف لما اصابه من اعتلال في صحته اضطره الى أن ينسحب من الجندية بعد الحرب مباشرة قبل أن يضع النجمة الرابعة على كتفيه • وتألف جيش سمبسن من اثلاثة فيالق ، الفيلق السادس عشر بقيادة الجنرال اندرسن ومركزه الميسرة والفيلق التاسع عشر بقيادة الجنرال ماكلين ومركزه الميمنة • والفيلق التاسع عشر بقيادة الجنرال ماكلين ومركزه الميمنة • والفيلق الثالث عشر بقيادة الجنرال الفان جليم ومركزه الميمنة • والفيلق الثالث عشر بقيادة الجنرال الفان جليم ومركزه الميمنة •

بعد أن بدأ الجيش الكندي هجومه لم يفعل الجيش التاسع شيئا سوى مراقبة نهر الرور • وفي ٢٣ شباط رأى سمبسن انمياه النهر قد انخفضت فأمر بالهجوم ، بعد أن مهد لذلك بقصف شديد من الطائرات والمدفعية ، فاجتاز جيشه النهر بنجاح وأخذ يزحف شرقا بسرعة ، ولاشك ان مما سهل



جسر رامیجن أو جسر لودندورف ۷ آذار ۱۹٤٥

عليه مهمته أن قسما كبيرا من قوآت العدو التي كانت معسكرة في هـــذه الناحية قد انسحبت لتواجه الهجوم الكندي الذي وقع قبل اسبوعين في الشمال وفي أقل من اسبوع استطاع الجيش التاسع احتلال مدينة مونتشن كلادباخ وهي أول مدينة المانية كبرى وقعت في أيدينا •

بينما كنت أتجول في المدينة أنا والجنرال سمسن شاهدت أول طائرة نفاثة في حياتي تطير على مستوى عال جدا ، ففتحت مدفعيتنا نيرانها عليها من كل جهة ، وبعد عدة ثوان أخذت بقايا القنابل المتفجرة في الجو تتساقط حولنا مما جعلني أن أضع الخوذة الفولاذية على رأسي لأول مرة منذ بدأت الحرب ، ولمو لم أفعل لاضطررت الى الاختباء تحت سيارتي « الجيب » ومن حسن الحظ أن الطائرة رأت في هذا الاستقبال الحار ما جعلها تولي الادبار •

عندما أحس الالمان بعنف الهجوم الذي قام به الجيش التاسع أخذوا يتقهقرون بسرعة • ولم يطل الوقت حتى كانت الميسرة تشق طريقها نحو الشمال الشرقى وتتصل بالجيش الكندي ، ويشكل الجيشان جبهة واحدة

متراصة تزحف وئيدا الى أن بلغت الضفة الغربية لنهر الرين • ولما بلغت قواتنا الرين أخذ مونتغمري يتهيأ لاجتيازه ، ولأسهل عليه مهمته أمرت الجيش التاسع الاميركي بأن يبقى تابعا لقيادته •

لما بدأ سميسن زحفه في ٢٣ شياط ، هب الجنرال برادلي في الوسط وقام بسلسلة هجمات سريعة وموفقة ، ولما كان يتبع قيادة برادلي يومئذ الجيش الاميركي الاول في الميسرة بقيادة الجنرال هودجيز والجيش الاميركي الثالث بقيادة الجنرال بانون في الميمنة ، بدأت ميسرة الجيش الاول الهجوم لمؤازرة الجنرال سميسن ، وذلك لنتمكن من زحزحة ميمنة الالمان في تلك الناحية ، لنقوم عليهم بهجوم جانبي من الشمال ثم بدأ كل الجيش الاول بالتحرك شرقا ، وانتقلت العدوى الى الجيش الثالث الى الجنوب فبدأ يتحرك بالتحرك شرقا ، وانتقلت العدوى الى الجيش الثالث الى الجنوب فبدأ يتحرك أيضا نحو الشرق وهكذا بدت الجبهة كأنها قطعة واحدة في التحرك شرقا من مصب نهر الرين شمالا الى الموز جنوبا ،

استطاع الفيلق السابع ان يتقدم بسرعة ، وصادف في البدء مقاومة شديدة قرب قنال ارفت غربي مدينة كولون ، فتغلب عليها وواصل زحفه شرقا الى ضواحي كولون التي بلغها في ٥ آذار ٠ وفي السابع تمكنا من احتلال كل المدينة وبلوغ نهر الرين ، ولما كان قد حدث ذلك قبل الوقت المضروب أصبح لدينا هنالك أربع فرق غير مشتركة بأي عمل ، فساعدنا ذلك على استغلال اشراكها في الجنوب كما سيلي ٠

بينما كان الفيلق السابع يزحف الى كولون في الشمال بقيادة الجنرال كولينز ، أمر الجنرال هودجيز الفيلقين الثالث والخامس بالتحرك أيضا ، فوصل الفيلق الثالث نهر الرين عند مدينة راميجن في ٧ آذار ، وصادفهنا فرصة من أمجد الفرص التي يتمناها ويطمع بها كل قائد طموح ، لانه اذا عرف كيف يستفيد منها تمهد أمامه الطريق لعمليات أكبر وأوسع مدى في المستقبل ، وهذه الفرصة السعيدة هي أن الفيلق الثالث وصل نهر الرين ووجد أن جسر لودندورف لا يزال قائما سليما ،

المعتقد أن الالمان كانوا قد أعدوا الامر لاتلاف كل الجسور القائمة على نهر الرين بعد انسحابهم بما فيها جسر لوندورف ولكن تقدم الاميركيين السريع في تلك المنطقة أصاب الجبهة الالمانية بالهرج والمرج وفوت على المسؤولين مهمة اتلاف الجسر • وعلى الاغلب انهم ابقوه الى أن تعبر عليه بعض القوات

الالمانية المتأخرة فأتت القوات الاميركية وسبقتها باحتلال الجسر وارسال بعض الوحدات لاجتيازه ·

علم برادلي بوقوع الجسر في أيدي الاميركيين ، بينما كان يتحدث الى ضابط كبير من أركان حربي فباحثه فيما يجب أن يفعل ، أيكتفي بارسال قوة صغيرة الى الضفة الشرقية أم يأمر بارسال قوة كبيرة ؟ اذا أرسل قوة صغيرة فهنالك احتمال أن يركز الالمان عليها هجوما قويا ويبيدوها ، وان أرسل قوة كبيرة فقد يؤثر ذلك على قوانا في غير قطاعات ويحدث تشويشا في ما رسم من خطط • وأخيرا رأى أن يستشيرني •

كنت أتناول طعام الغداء في مركز قيادتي في مدينة ريمز مع بعض قواد فرق المظلات لما رن تلفون برادلي وأخبرني بما جرى • ولم أكد أصدق أنه قد أصبح في حوزتنا جسر ثابت قائم على نهر الرين • فصرخت بالتلفون : «كم لديك من القوات التي تستطيع ارسالها الى الجانب الشرقي من النهر » فأجاب : « أربع فرق • ولكني ترددت في ارسالها خوفا من أن أحدث تشويشا في خطتك » •

وأجبت ثانية: «حسنا يابرادلي ، ان لنا في كولون أربع فرق عاطلة عن أي عمل ، فارسل الآن الاربع او الخمس فرق التي في حوزتك الى ضفة النهر الشرقية ، على أن تستدعي فرق كولون لتحل محلها » • فجاء صوته يرن رنين الفرح: «هذا بالتمام ما أردت فعله لولا خوفي من معاكسة خطتك » •

كانت تلك من أسعد اللحظات التي مرت بي في أثناء الحرب ، كيف لا وقد وقع في يدنا ذلك الجسر الثابت الذي يمكنا من اجتياز النهر الذي كنا نحسبه عقبة كأداء في طريقنا ، وكيف لا أسر وأتفاءل وأنا أرى ما كان حلما قلم أصبح حقيقة مجسمة ؟

ما أقبل التاسع من شهر آذار حتى كان لنا رأس جسر على الضفة الشرقية لنهر الرين يبلغ عمقه أكثر من ثلاثة أميال ، ولذلك لم يصبح العدو من عامل المفاجأة ويبدأ بهجماته المعاكسة للقضاء على رأس جسرنا الا بعدما أصبحت قواتنا هنالك قوية يصعب سحقها .

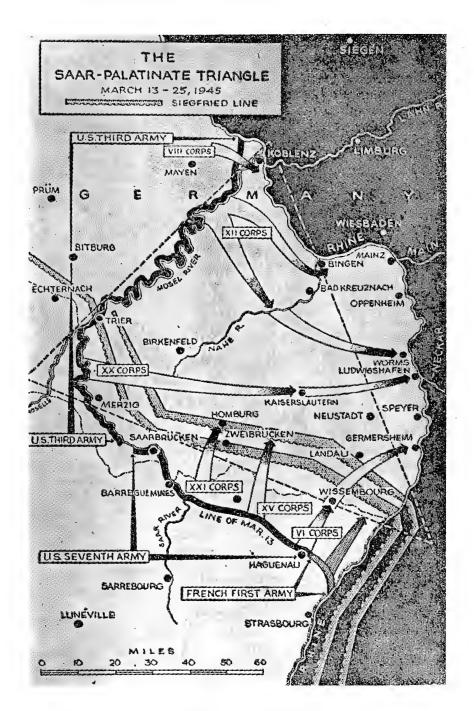

مثلث السار \_ بلاتینت من ۱۳ \_ ۲۰ آذار ۱۹٤٥

ما فتيء العدو يقوم بمحاولاته لتدمير الجسر منذ أول وقوعه في أيدينا ، وقد عبأ لذلك مدفعية بعيدة المدى وطائرات ركزت مجهودها على اسقاطه في النهر ولكنه لحسن الحظ لم يتعرض لاي اصابة مباشرة فاتسع أمامنا المجال لارسال المزيد من قواتنا ومعداتنا عليه ، على أننا لم نكتف بجسر لودندورف وحده ، بل أقمنا لانفسنا عدة جسور اصطناعية عائمة تتحمل أثقال مدفعيتنا الكبرى ودباباتنا ،

بلغ من اتقان مهندسينا لبناء مثل هذه الجسور العائمة أن الجنرال كولنز قائد الفيلق السابع دعا رئيس مهندسيه الزعيم ميسن يونغ وقال: «يايونغ اني أعلم أنك تستطيع اقامة جسر على نهر الرين بظرف اثنتي عشرة ساعة ، فأية جائزة تريد أخدها مني ان استطعت انهاء العمل بوقت أقل من ذلك؟ » فكر يونغ قليلا ثم قال: «شخصيا لا أريد شيئا سوى صندوقين من الشمبانيا للورشة التي تعمل معي » • قال كولنز: حسنا! «صندوقان وحبة مسك » اذا بنيت الجسر في أقل من اثنتي عشرة ساعة •

تم الجسر الذي طوله ٣٣٠ ياردة على نهر الرين بظرف عشر ساعات واحدى عشرة دقيقة • فدفع كولنز الثمن المتفق عليه ، وبدأت النقليات تسير عبر النهر •

أضعفت مجهودات الالمان جسر لودندورف ، ورغم محاولات المهندسين الاميركيين لاصلاحه ، سقط وسطه في النهر في السابع عشر من شهر آذار وحمل معه عددا من أمهر مهندسينا • وعبثا حاولنا انتشالهم منالنهر المتجمد

بدأ الجيش الثالث زحفه شرقا الى الجنوب من زحف الجيش الاول ليطهر جميع الاراضي التي يحتلها الالمان غربي الرين و فاستطاع الفيلق الثامن الذي اتجه شمالا بشرق أن يخترق مقاومة الالمان ويصل الرين في ٩ آذار حيث اتصل بالجيش الاول وفي نفس الوقت قام الفيلق الثاني عشر بهجوم آخر ووصل الرين في العاشر من الشهر و بعد أن غنم معدات المانية كثيرة وحاصر عدة وحدات المانية واتجهت الفياليق السادس والخامس عشر والواحد والعشرون من المنطقة الواقعة الى الشمال والشمال الغربي من مدينة ستراسبورغ شرقا وطردت الالمان من جميع الاراضي الواقعة غربي الرين وسقط حوض السار في أيدينا وسقط حوض السار في أيدينا

بعد أن اشترك كل الجيش الثالث في الزحف ، انتقلت الحركة جنوبا وشملت الجيش السابع • بدأ الفيلق الثاني عشر هجومه من أسفل الرين متجها نحو الجنوب الشرقي ، وبعد أن قطع الموزيل في ١٤ من الشهر واصل زحفه دون أن يلاقي مقاومة تذكر • فجاءت حركته مباغتة للالمان ، اللذين كانوا، ينتظرون أن يزحف هذا الفيلق الى الشمال الشرقي • فتهيأوا لصده هنالك • لكن لما اتجه نحو الجنوب الشرقي كانت طريقه مفتوحة فتغلغل في قلب دفاع وادي السار ، وصدع بذلك مراكز العدو الدفاعية • وعندما بدأت سائر القطاعات الاميركية تضغط على الالمان الى الغرب من ذلك ، وجد هؤلاء أنفسهم بين قوتين أميركيتين ، الفيلق الثاني عشر في الشرق ، وباقي الفيالق في الغرب والجنوب والشمال • فانقطع خط مواصلات العدو • ودبت الفوضى بين الجنود واللمان حتى أن الجنرال باتون حينما وصل نحو نهر الرين لهم الشهر دون أن تمنى بخسائر تذكر • وفي الخامس والعشرين انهارت كل مقاومة المانية الى الغرب من الرين •

جرت كل تلك العمليات السريعة بالتعاون بين قوات الجو وقوات البر، حين راحت طائراتنا تهاجم أهداف العدو ، وتشل حركة تنقلات ، وتدمر معداته الحيوية ، ومخازن تموينه ، وقام سلاح الجو الاميركي يوم عيدمولد وشنطن بعملية لم يسبق لها مثيل من حيث الاتساع ، وأنزل الاضرار بأكثر من عشرة آلاف نقطة من المانيا ، بقصد تدمير جهاز المواصلات في داخل المانيا على أن يكون الدمار مركزا وشاملا حتى يصعب اصلاحه في مدة قصيرة ، وقد اشتركت تسعة آلاف طائرة في الهجوم أتت من انكلترا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا وهولندا ، وقصفت كل نقطة حساسة ، ولم تستطع القوات الالمانية الجوية أن تبدي مقاومة تذكر لعدة أسباب ، أولها أن الغارة كانت واسعة جما يصعب حصرها ، ثانيها أن زيت الوقود عند الالمان أصبح قليلا ، ثالثها أنها لم تجرؤ على مواجهة مقاتلاتنا وقلاعنا ، فتعززت بذلك الفكرة بأن تدمير ألة الحرب الالمانية قد أصبح وشيكا ،

سارت العمليات الحربية طبقا للخطط المرسومة ، ومما سهل علينا المهمة في ذلك ، أن كل انتصار أحرزناه زاد جنودنا ثقة بأنفسهم ، بينما زعزع ثقة الألمان بأنفسهم • وكلما أسرعت قواتنا في الزحف ، أسرعت قوات الإلمان بالفرار • نعم ان استيلاءنا على جسر لدندورف عزز من مركزنا ، لكنه لم يغير ماقد كتب من قبل وهو أن نهاية الإلمان قد قربت • وبعد شهر من العمليات

الحربية استولينا على عدد كبير من الالمان اذ بلغ الاسرى عشرة آلاف جندي في كل يوم ، وذلك يعني ان العدو خسر نحوا من عشرين فرقة في شهر واحد ما عدا من سقط قتيلا او جريحا • وما عدا ما عاناه من خسارة في المؤن والمعدات وتدمير مواصلات ومصانع •

بلغ من اتقان جهاز مواصلاتنا وادارتنا أن مكننا من تسهيل نقل الاعداد الكبيرة الكبيرة من الاسرى دون أن نعطل الحركات العسكرية ولو قابلنا بين حالتنا في تونس وحالتنا في الالزاس واللورين لرأينا التقدم الذي أحرزناه في هاتين الناحيتين و فعندما استولينا في تونس على ربع مليون مقاتل من جنود المحور تضايقت الى درجة توجهت فيها الى بعض معاوني بهذا السؤال: «لماذا لم يذكر أحد من مؤلفينا العسكريين كيف يجب أن نتصرف اذا ما وقع في أيدينا ربع مليون أسير من جنود الاعداء اذا كانت الطرق معطلة لا تساعد كثيرا على اطعامهم او نقلهم بسرعة » وكثيرا على اطعامهم او نقلهم بسرعة » و

أصبح لنا في الرابع والعشرين من شهر آذار ثلاثة فيالق على ضفة نهر الرين الشرقية في منطقة راميجن على قدم الاهبة والاستعداد لتضرب في أية جهة اذا ما صدرت الاوامر • كما أصبح لنا رأس جسر آخر الى الجنوب من ذلك حيث انهارت قوات العدو ، وبتنا قادرين على أن نقيم رؤوس جسور بقدر ما نريد في تلك النواحى •

يقع الى الشمال من رأس جسرنا في منطقة راميجن نهر صغير يجري من الشرق الى الغرب يدعى نهر سبيغ ، يفصل واديه قواتنا عن منطقة وادي الرور تلك المنطقة الصناعية التي تمون القوات الالمانية جميعها في حربها ضدنا وضد الروس و لما تحسبت القيادة الالمانية من قيامنا بهجوم على الرورأخذت تجمع كل مقاتل و ترسله للدفاع عن وادى نهر السيغ و

لما وجد هتلر نفسه في تلك الوضعية المضعضعة التجأ كعادته الى احداث تغييرات بين القواد • فعزل الجنرال فون رونستات الذي لم يسترك في أية عملية حربية بعد ذلك وحل فون كسلر نغ مكانه • والملرشال فون رونستان هو في نظرنا أقدر القادة الإلمان ، كان القائد الاعلى للقوات الإلمانية في الغرب عندما نزلت جيوشنا في فرنسا في ٦ حزيران • ولما عجز عن قذفنا الى البحر حسب ما أمر هتلر ، أعفي من منصبه ، ثم سيلم القيادة ثانية ، لما عجز خلفه فون كلوغ عن ايقاف زحفنا • ولكن اذا تضعضعت الدولة في الداخل فان تغيير القواد في الجبهات لا يجدي نفعا •

## المحالة المالية المالي

#### احتلال المانيا

ان الأهمية الصناعية التي كان الالمان يعلقونها على حوض الرور قد بدأت تفقد مكانتها قبل أن تزحف قواتنا عليها وتهددها بالتطويق وذلك ليس لان طائراتنا قد أغارت على تلك المصانع مرارا وتكرارا ، وحدت من قوة انتاجها ، بل لان طائراتنا قامت في شهر شباط من سنة ١٩٤٥ بغارات مركزة على مواصلات الرور بسائر الاجزاء الالمانية وعرفنا على أثرها أن النقليات قد أصبحت معومة بين الرور وبين ما تبقى لالمانيا من قوات ، نتيجة لذلك القصف ولاح لنا أن الالمان سيعمدون الى نقل القوات المدافعة عن ذلك الحوض لتقاوم زحفنا في المناطق الاخرى ولكن القيادة الالمانية تشبثت بما سبق ووضعت من خطط ، وأبقت قوات الرور في مراكزها رغم ما كنا نقوم به من محاولات لتطويق المنطقة بكاملها و

قامت قوات برادلي في الجنوب ، وقوات مونتغمري في الشمال بزحفها للالتقاء في منطقة مدينة كاسل ، ولكن قوات الجيش التاسع الاميركي صادفت مقاومة عنيفة فتباطأ تقدمها ، بينما لم تصادف قوات برادلي الزاحفة من الجنوب مقاومة تذكر ، فتم الاتصال بين الجيشين في مدينة ليبشتادت ، وهكذا عزلت جيوشنا منطقة الرور عن المانيا في أوائل شهر نيسان ٠

عانى الالمان سلسلة متلاحقة من الانكسارات ، بدأت بفشل هجوم الاردن وما زال الحلفاء ينزلون بهم الخسارة تلو الخسارة ، والاندحار تلو الاندحار وأصبحنا نتساءل لماذا يواصل هتلر الحرب ولا مجال لذرة من الامل في النجاح ، لان الزحف من الشرق ومن الغرب بقوات ضخمة يتطور بسرعة ،

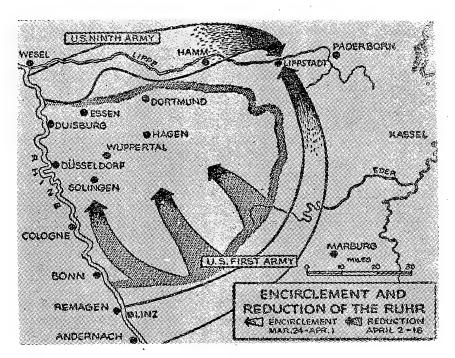

تطویق واخضاع منطقة الرور التطویق ۲۶ آذار الی ۱ نیسان الاخضاع من ۲ ـ ۱۸ نیسان

وقد طارت من يده كل المناطق الصناعية من سيليزيا في الشرق الى الرور والسار في الغرب وما تبقى له من مصانع لا يستطيع تموين الجيوش مدة طويلة ، هذا بالإضافة الى أن الطرق في المانيا قد باتت مدمرة ، والمواصلات معطلة ولا نعلم أذا بقي من وسيلة لدى القيادة الالمانية لايصال أوامرها الى القطاعات واذا بقيت بعض الوحدات الالمانية مصممة على الحرب والمقاومة فعلى ما تعول لتتفادى الكارثة ؟ "

وجهت في ٣١ آذار نداء الى الجنود الالمان ، والى الشعب أيضا أن يلقوا السلاح وينشطوا للعمل السلمي ، وأوضحت لهم عدوى الجدوى من العناد والمقاومة اللذين يزيدان في ثقل الكارثة عليهم ، ولم يكن قصدي من ذلك الا وضع حد لهذه المجزرة البشرية الرهيبة ، لكن لسوء الحظ كانت قبضة هتلر لا تزال قوية ، فذهب ندائي أدراج الرياح ،

حدث في أثناء زحف الجيش الاول ان انعزل ١٥٠٠٠ ألماني في جبال هارتس فقاوم هؤلاء بعناد وحموا ساحتهم الى الحادي والعشرين من شهر نيسان ٠ وفي الشمال استطاع الجيش التاسع بقيادة الجنرال سمبسون أن يواصل زحفه ويجتاز نهر الفيزر في السادس من نيسان واندفع من هنالك شرقا الى نهر الالب، فوصل مدينة ماغدبرغ في ١١، وفي اليوم التالي قامت الفرقة المدرعة الثانية باجتياز الالب واندفعت شرقا ثم قامت فرقة أخرى باجتياز النهر، ولكن الجيش الالماني تمكن من نسبف الجسور واجبار هاتين الفرقتين على الرجوع الى الضفة الغربية ولكن الفرقة ٨٣ اجتازت النهر في ١٤ من الشهر واستقرت على الضفة الشرقية و

عندما وصلت قواتنا نهر الالب شمالي برلين بدأ الجيش الروسي يزحف من جديد على نهر الاودر غربا في جبهة ينوف طولها عن المئتي ميل ، وجعل الهجوم الاحمر يتقدم بسرعة في كل مكان ، وراحت ميمنته تهدف الوصول الى قاعدة شبه الجزيرة التي تقوم عليها بلاد الدانمارك ، بينما اتجه قلب الهجوم الاحمر نحو برلين ، استهدفت ميسرته منطقة درسدن ، وفي ٢٥ من نيسان استطاعت طلائع فيلقنا الخامس أن تصافح طلائع الجيش الروسي على نهر الالب بقرب مدينة تورغاو الى الجنوب من برلين فأحرز هذا الفيلق نصرا آخر لانه من وحداتنا الاولى التي وطئت الارض الاوروبية ، وحافظ على سيره دائما في الطليعة الى أن التقى بالجيش الروسي ، وراح يضيق الخناق على هتلر ، وكلما اقتربنا من الجيش الروسي أصبحت مهمة القيادة صعبة ، خوفا من أن تبطش وحداتنا ببعضها عوضا من أن تبطش بالالمان ،

كانت مصيبتنا في اللغة ولم ينفع معه التفاهم ، لا بواسطة الراديو ولا اللاسلكي • فبقي اللحل الوحيد تعيين الوقت والامكنة التي يستطيع أن يقوم فيها كل فريق بنشاطه ، لا سيما انه بدأ يحدث بعض الاشتباكات الجوية بين طائراتنا وطائرات الروس منذ أوائل نيسان ، نجم عنها نتائج سيئة • حاولنا أن نتفق على انشاء جهاز من الاشارات المعينة لتكون واسطة التفاهم بين الطيارين • ولم ينجح هذا الا بعد العشرين من نيسان • وعلى كل أصدرت القيادتان أوامرها بالحد من النشاط الجوي الا في الامكنة التي لا تزال في قبضة الالمان ، وبذلك تفادينا كثيرا من الحوادث وخيمة العاقبة ، كما اتفقنا مع الروس على أنه عندما تلتقي وحداتنا البرية ببعضها يستطيع القواد المحليون أن يضعوا الترتيبات المانعة لاي احتكاك بين الفريقين ولهذا جعلنا حدا جغرافيا ظاهرا يكون فاصلا بين قوتينا • ويسير هذا الخط في محاذاة حدا جغرافيا ظاهرا يكون فاصلا بين قوتينا • ويسير هذا الخط في محاذاة

نهري الالب والمولد في الوسط ، وبعد أن تم الاتفاق على المناطق التي يحتلها كل فريق بات من السهل أن تتراجع الجيوش الى الامكنة المعينة لها اذا اقتضت الضرورة الحربية اجتياز تلك الحدود •

عندما كان الزحف في الوسط على أشده ، كانت مجموعة جيوشنا في الشمال وفي الجنوب تقوم بعمليات باهرة ، فتقدمت قوات مونتغمري شرقا واحتلت مدينتي برمن وهامبورغ ، واندفعت وحدة الى ابعد من ذلك حتى وصلت نهر الالب لتغطي جناح الجنرال برادلي الايسر ، أسندت مهمة تطهير جميع الاراضي الهولندية الى الجيش الكندي ، بينما زحف الجيش الانكليزي شرقا ، فوصل نهر الفيزر في نيسان ، وفي ١٩ وصل الالب ، وقد أبدى الالمان مقاومة شديدة قرب مدينة برمن ، لكن تلك المقاومة الشلت في ظرف اسبوع وسقطت المدينة في أيدي البريطانيين ،

بعد أن استقرت قوات برادلي على نهر الالب ، لم يبق أمام الحلفاء الا الدور الاخير من المسرحية الدامية ، لان قوات العدو انشطرت الى شطرين، شطر في الشيمال وآخر في الجنوب ، وانحطت معنويات الجندي الالماني ، وراح يفضل الاستسلام على القتال ، الا فيما ندر ، ولذلك تمكنا من أسر أكثر من مليون جندي الماني في الثلاثة أسابيع الاولى من شهر نيسان .

عرفنا ان الحكومة الإلمانية بدأت تنهيأ للانسحاب من برلين قبل أن نتغلغل في داخل المانيا و وعرفنا ان الادارة الحكومية اعدت مكاتب لها في المجنوب في منطقة برشغادن ولسكن عندما زحف جيش الجنرال برادلي بسرعة الى اواسط المانيا ، قطع على الحكومة الإلمانية طريق انسحابها ، فأقفل الباب في وجه هتلر الذي عزم ان يثبت في برلين الى النهاية ، و لسم يبق أمامنا من خوف الا في المكانية انسحاب بعض الوحدات من متعصبي النازية الى المناطق الجبلية والتحصن فيها الى أمد طويل ، فصممنا على احتلال الطريق المؤدية الى الامكنة المنيعة في طبيعتها في الجنوب ، كما صممنا على احتلال مدينة لوبك لنلقي القبض على ما تبقى لالمانيا من غواصات في قواعدها ، حتى لاتستطيع القوات الالمانية التي لا تزال في الدانمرك الاتكال على الغواصات ومواصلة القتال ، ولما كانت المساحات التي احتلتها الفرق

السبع عشرة التابعة لقيادة مونتغمري واسعة جدا ، دعمته بوضع فيلق قوات الجو الثامن عشر بقيادة الجنرال ريدجوي ، على انه اذا ابدى الالمان في الدانمرك مقاومة عنيدة ، نمده بقوات أكثر ٠

عندما استسلمت مدينة برمن الى قــوات مونتغمري في ٢٦ نيسان ، انهارت كل مقاومة في طريقه • فنقل الجزء الاعظم من قواته الى عبر الالب في ٢٩ منه • وفي أول أيار قامت الفرقة المدرعة البريطانية الثانية عشرة بزحف موفق وبعد أن اخترقت مقاطعتي شلزويك هولشتين دخلت مرفأ لوبيك على بحر البلطيق في ٢ منه ، فحالت بذلك دون أي اتصال للقوات الالمانيــة في اللدانمارك وسائر القوات الاخرى • وفي الثالث منه التقت القوات العاملة تحت قيادة مونتغمرى بالقوات الروسية •

عندما كانت برائين كتلة من اللهيب وميمنة الجيش الروسي تطبق من الشرق بقوة أخذ القوات الالمانية تفر مذعورة وتستسلم بكثرة الى الجيشين الاميركي والانكليزي و فجعلنا نلتقطهم بالآلاف يوميا .

وفي هولندا قام الجيش الكندي بمهمته خير قيام ونظف المنطقة مسن فلول الالمان ، لكنه لم يشأ الرجوع غربا لاجبار الجيش الالماني الحادي والعشرين المعسكر في الزاوية الغربية من البلاد على الاستسلام • ولما كانت قد وصلتني الاخبار بأن الحالة في هولندا آخذة بالانهيار وبأن الجوع قد سيطر على السكان ، لم أشأ أن أزيد في الكارثة وأفتح ساحة حرب في البلاد ، ولذلك وجهت اندارا الى الجنرال بلاسكوتز قائد الجيش الالماني هنالك اطلب اليه أن يوقف كل نشاط حربي ، وأن يخلد الى السكينة رفقا بالشعب الهولندي ، فمهما كانت البادرة التي يلعبها في هولندا فانها بالتستطيع أن تنجي المانيا من المصير المحتوم •

عرض زالس انكرت المندوب السامي الالماني في هولندا هدنة لحل وسلط ، على أن لا يزحف الحلفاء لاحتلال الزاوية الغربية ، ومقابل ذلك يتعهد الالمان بعدم دك السدود وبالتعاون مع الحلفاء على انعاش الهولنديين بالمؤن والكساء • فأرسلت مساعدي الجنرال سمث لمقابلة زالس انكرت والاتفاق معه على طريقة توزيع المؤن على الهولنديين • فبدأت الامدادات تصل بكميات كبرى بعد أن كانت تصل بالمظلات على دفعات صغيرة • وفي نفس الوقت ارسلت اندار الى اللقيادة الإلمانيك منالك بأن أي تلاعب

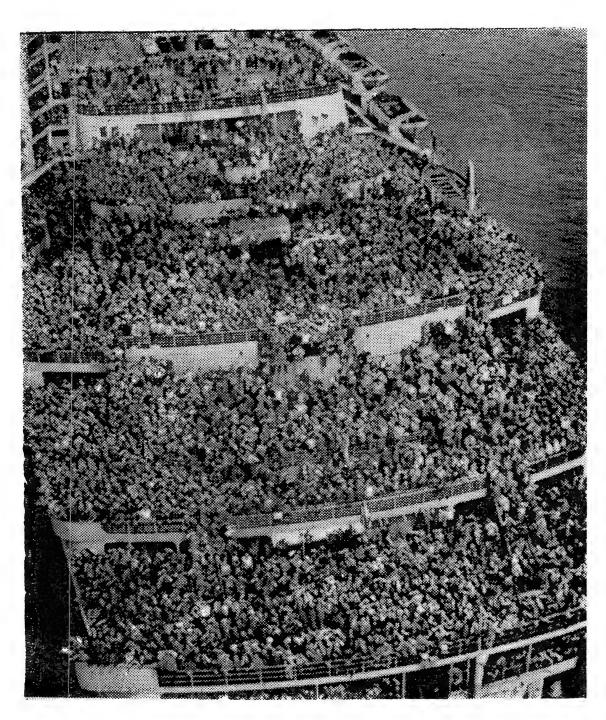

سفينة « الملكة اليزابيت » تدخل مبناء نيويورك

يقع من قبل الالمان في المؤن المرسلة خصيصا للهولنديين ، يعرضهم لمعاملة وخيمة ، ولن اعاملهم كأسرى حرب · ولمسا طالبنا الجنرال بلاسكوتن بالاستسلام أجاب انكرت بأن الجيش الحادي والعشرين الالماني لا يسعه أن يستسلم قبل أن تستسلم الدولة الالمانية ·

جرى احتلال اواسط المانيا وشمالها بسهولة وسرعة ، وبقي القسم الجبلي في الجنوب ، فقام الجيش الاميركي السابع والجيش الفرنسي الاول باحتلال الاراضي الواقعة الى الشمال والشرق من سويسرا ، وقام الجيش الثالث بحركة التفافية نحو الجنوب الشرقي واخترق الاراضي الالمانية حتى دخل مدينة لنز النمساوية الواقعة على ضفاف الدانوب ، بينما زحف الجيش الخامس الاميركي والجيش البريطاني الثامن من الطاليل واحتلا الاجزاء المنواء من المانيا ، وتقدمت وحدات من الجيش الاميركي الثالث لاحتلال الاجزاء الغربية من تشكوسلوفاكيا ، فتذكرت جملة فهمت بها عندما ودعت جنود جبهة المتوسط اذ قلت يومئذ : « بعد سنة و نصف سألتقي بكم ثانية في قلب المانيا ، فتمت النبؤة في أو الحر نيسان وأوائل ايار عندما التقت جيوشنا الزاحفة من فرنسا بجيوشنا الزاحفة من الطاليا في قلب المانيا ،

بالاتفاق مع الروس احتل جيش باتون بلزن كارلسباد ومن هنالك اتجه جنوبا الى لنز وسالزبورغ • وقام الجيش السابع بقيادة الجنرال باتشن بتحركاته الكبرى في ٢٦ نيسان اذ احتل أحد فيالقه مدينة مونيخ في ٣٠منه ومن المعلوم أن في مونيخ ولد الحزب النازي • واندفعت فرقة منه واحتلت برشتسنغادن مقر هتلر الجبلي في ٤ أيار ، وهكذا انهارت الجبهة الالمانية •

بلغنا جميع أهدافنا الكبرى في أواخر نيسان في كل الجبهات واحتللنا جميع المدن والمراكز الالمانية الحساسة • فتضاعفت بذلك التبعات الملقاة علينا من الناحية الادارية والنقلية وصيانة الاجهزة والتموين • ولو اتكلنا على النقليات البرية فقط لفشلت رؤوس حرابنا عن بلوغ أهدافها • لكن جهاز النقل الجوي قام بالمستحيل في سبيل ايصال المؤن والمعدات الى أهدافها لان أكثر من ١٥٠٠ طائرة نقل كانت تعمل النهار بطوله طيلة شهر نيسان



الوضعية العسكرية عند استسلام المانيا

لتنجز مهماتها ، هذا بالاضافة لما جردناه من قاذفاتنا الكبرى لنفس الغرض وقد استطاعت طائراتنا نقل ما ينوف على السنين ألف طن من المؤنوالزيوت لطلائع قواتنا .

انتشرت قواتنا في أكثر أنحاء المانيا الكبرى حتى لم يبق مجال لقاذفاتنا أن تقصف هدفا ما دون الخوف من أن تصيب اما جنودنا أو جنود الروس على أن سلاحنا الجوي قام فقط بغارتين كبيرتنين في أواخر أيام الحرب: الاولى قام بها سلاح الجو البريطاني على جزيرة هليغولند وذلك مؤازرة منه للجنرال مونتغمري عندما كان يحاول اجتياز قنال كيال ، والثانية قام بها الطيران الاميركي حينما وجه قصفا شديدا الى برتشسىغادن معقل هتلر ومتعصبي النازية ، خوفا من أن يتخذه المتطرفون حصنا ، وبعد ذلك أرسلنا فرقة من جيشنا لاحتلاله ،

كانت الطائرات كلما رجعت من الجبهة تحمل معها أسرى من الحلفاء وقعوا سابقا في أيدي الالمان ، فجعلنا نقيم المعسكرات الملائمة لهم قبل ترحيلهم الى الوطن • وقد بلغ عدد الاسرى في معسكر واحد أقمناه قرب مدينة الهافر مماثلة لاسراهم • وقد أقام البريطانيون في غربي فرنسا وبلجيكامعسكرات مماثلة لاسراهم • ولاشك أن استرجاع عدد كبير من الاسرى في وقت قصير سبب لنا مشكلة في الجهاز الطبي والنقلي لانه كثيرا ما حدث أن بعض الاسرى كانوا في حالة انجلال جسماني يفتقرون الى معالجة دقيقة وسهر طويل • فأرسلنا الضعفاء منهم الى المستشفيات حيث أقاموا مدة قبل أن نسمح بارجاعهم الى وطنهم ، وقد انقذنا عددا من الاسرى الاميركيين الذين وقعوا في تونس سنة ١٩٤٢ ، بينما انقذ البريطانيون عددا من اسراهم الذين اخذوا في دانكرك سنة ١٩٤٠ ، بينما انقذ البريطانيون عددا من اسراهم الذين اخذوا

ظهر أن نهاية الحرب قد قربت ، وان النزاع لن يطول أكثر من بضعة أيام وجعلنا نتساءل ، هل تأتي النهاية بالتقاء جيوشنا بجيوش الروس في كل مكان من المانيا واواسط اوروبا ، أم أن أحدا من الالمان المسؤولين سيقوم بمفاوضتنا لوضع حد لهذه المجزرة البشرية الرهيبة ؟

أخذ بعض المتنفذين من الالمان يجسون النبض في العواصم المحايدةليعرفوا عما نضعه من شروط اذا ما ألقوا السلاح ، ولكن لم يكن لهتلر صوت في تلك المحاولات ، بل على العكس من ذلك ، اذ أن كل من قال بالاستسلام كان

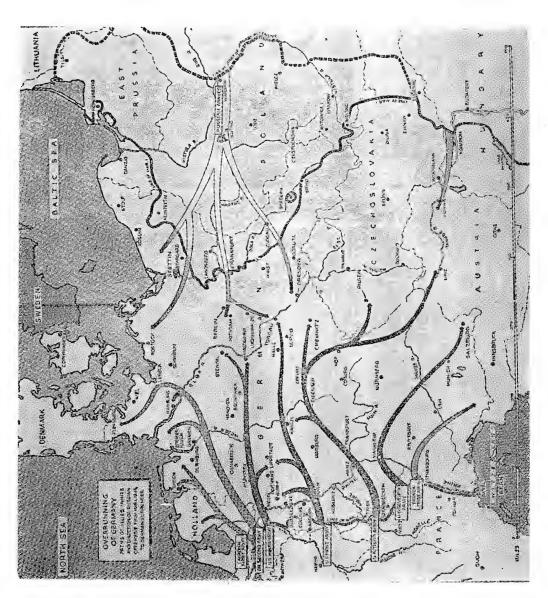

يهمس همسا في الزوايا البعيدة خوفا من أن يدري به النازيون ، فيسكبون جام غضبهم عليه • واول من جس النبض من قبل الحكومة الالمانية قصد السفارة البريطانية في ستوكهلم • وعرض اعلان الهدنة في الغرب حتى يتمكن الالمان من التفرغ لمقاتلة الروس • فرفضت حكومتانا العرض بشدة •

جاء عرض آخر من رجل يدعى وولف ، اذ قصد سويسرا وعرض على البحنرال الكسندر تسليم الالمان في الجبهة الإيطالية ، فأثارت هذه الحادثة الشكوك بين بعض دول الحلفاء وخصوصا عند الروس الذين ظنوا بأننا نحاول الاتفاق مع الالمان من وراء ظهورهم ، فأخذت المسألة جهدا كبيرا ووقتا طويلا حتى اقنعناهم بحسن نوايانا نحوهم ،

على ان اول عرض صريح وصل مركز قيادتي مباشرة جاء عن طريق هملر الذي اتصل بالكونت برنادوت في السويد ، على ان يتصل هذا بدوره بالمستر تشرشل • فاستلمت انا في السادس والعشرين من شهر آب رسالة من رئيس الوزراء يشرح فيها اقتراح هملر بالقاء السلاح في الجبهة الغربية • فرأيت فيه محاولة من قبل الالمان لشق جبهة الحلفاء • واطلعت المستر تشرشل على رأيي هذا ، وطلبت بالحاح أن لايقبل باستسلام الالمان في الجبهتين الشرقية والغربية معا خوفا من قيام سوء تفاهم ملع الروس الذين يتهموننا بسوء النية • من الممكن لقائد الماني ما ان يلقي السلاح في الجبهة التي يشاء ، ولكن الحكومة الالمانية يجب أن تستسلم الى جميع الفرقاء دون قيد أو شرط • فوافق رئيس الوزراء على وجهة نظري هذه ، كما وافق على ذلك رئيس الولايات المتحدة الذي شرح القضية بكاملها للمارشال ستالن •

لم يقنط الالمسان حتى آخر دقيقة من المحاولات للتفريق بيننا وبين الروس ، وجعل التسليم على دفعات في الجبهة الغربية قبل الشرقية وكلما اخفقت المحاولات زادت القادة الالمان في الجبهات قلقا على مصيرهم ومصير جنودهم ، فراحوا يأمرون بالقاء السيلاح الواحد بعد الآخر ، ووقع اول استسلام كامل في ايطاليا في ٢٩ نيسان ، وتوقفت العمليات الحربية هناك تماما في ٢ ايار ، ثم استسلم قائسد القوات الالمانية المعسكرة في جنوبي المانيا في ٥ أيار ،

رأى القائد الالماني في الجبهة الشمالية أن المقاومة باتت لا تجدي نفعا ولذلك جاء رسول من قبله الى ستوكهولم في ٣٠ نيسان ليقول أن الجيش الالماني المعسكر في الدانمارك مستعد لان يلقي السلاح وبينما كانت مفاوضات القواد الالمان تجري مع الحلفاء من أجل وضع حد لسفك الدماء، دون قيد أو شرط ، اذ بالاشاعات تنتشر بأن هتلر قد انتحر و

لما رأى هتلر ان ابواب النجاة قداقفلت في وجهه ارتكب جريمة الانتحار فوقعت مسؤولية انقاذ البناء المتصدع على كاهل الاميرال دونتس الذي أمر كل جيوشه بأن تستسلم إلى الحلفاء الغربيين فبدأت الالوف وعشرات الالوف من الجنود الالمان تدخل خطوطنا وتلقي سلاحها وفي ٣ إيار قصد الاميرال فرايد برغ وزير البحرية الالمانية الجديد قصد مقر الجنرال مونتغمري يصحبه احد مساعدي المرشال بوش قائد الجبهة الشمالية ، وقيال ان مقصده تسليم الجيوش الثلاثة التي تقاتل الروس فرفض مونتغمري ذلك ، فأخبرته انا ان يقبل استسلام أي جيش شريطة انلايكون ذلك صادرا عن الحكومة الرسمية الالمانية و وبناء على ذلك قبل مونتغمري في اليوم التالي استسلام القوات الالمانية في الدانمارك وهولندة وشمالي المسانيا ،

في اليوم الخامس من شهر ايار وصل ممثل من قبل دونتس الى مركز قيادتي يعلن بأن الاميرال مستعد أنيأمر جميع الغواصات الالمانية بأن ترجع الى قواعدها وتستسلم • فأرسلت واخبرت الروس بهذا العرض وطلبت ان يرسلوا من يمثلهم الى مركز قيادتي لكي يشترك في المفاوضة التي قد تنشأ بيننا وبين الحكومة الالمانية الجديدة • فأرسلت القيادة العامية الروسية الجنرال ايفان سوزلباروف فأعلنت عندئذ أن لا سبيل للمفاوضة معي الا بالاستسلام العام في جميع الجبهات دون قيد او شرط •

ارسل المارشال كسلرنغ قائد الجبهة الالمانية العام في الغرب يسألني اذا كنت اسمح لـــه بأن يرسل نائبا مفوضاً عنه ليباحثني في شروط الاستسلام • فأجبته انني لن ادخل في أية مفاوضة لا تشمل استسلام القوات الالمانية جميعها • وفي ٥ أيار جاءني الاميرال فرويدبرغ وقال انه يرغب في أن يوضح عددا من النقاط • فأنبت مساعدي الجنرال سميث لمباحثته • وافهامه ان لا مجال لأية مباحثات لان قصدنا الوحيد هــو

الاستسلام دون قيد او شرط · فاحتج فرويدبرغ على ذلك قائلا انه لا ضلاحية له ليوقع على وثيقة الاستسلام العام · وعندما سمح له سميث ان يتصل بدونتس ، اخبره هذا بأن الجنرال بودل في طريقه الى مقر قيادتي ·

اتضح لنا ان الالمان يماطلون ويتلاعبون بالالفاظ حتى يتمكنوا من ربح الوقت لارسال جميعما تبقى من قواتهم الحربية الى ما وراء خطوطنا خوافا من ايقاع الروس بهم ولذلك عندما وصلل الجنرال بودل أوعزت الى الجنرال سميث بأن يحذره بأننا من الآن فصاعدا سنقفل خطوطنا في وجه كل جندي الماني يحاول الدخول ، حتى يوقع وثيقة الاستسلام واتصل هو وفريدبرغ لاسلكيا بالاميرال دونتس يستأذنانه بالتوقيع على الاستسلام العام ولما أدرك هذا أن لا فائدة من المماطلة أوعز الى بودل بان يوقع على وثيقة الاستسلام في السابع من شهر أيار ، على ان تنتهي كل العمليات العسكرية في منتصف ليل ٨ أيار و

بعد ما تمت جميع المعاملات الضرورية ، وانتهى الجنرال بودل والجنرال سميث والجنرال الذي يمثل الجانب الفرنسي ، والجنرال الذي يمثل الجانب الروسي من التوقيع على وثيقة استسلام الالمان ، طلبت من الجنرال بودل ان يقابلني في مكتبي ، وسألته بواسطة ترجمان قدير عما اذا كان قد فهم معنى كل كلمة جاءت في شروط الاستسلام ، فأجاب نعم ، عند ذلك قلت له : « انك ستكون مسؤولا رسميا وشخصيا فيما لو عمد أحد المسؤولين الالمان الى الاخلال بهذه الاتفاقية ، أو بأي بند من بنودها » ، فحيا بالطريقة العسكرية وانصرف ،

## الفَصِلُ لِتَّاسِعُ عَيْثُنَ

# درس في العمليات الحربية

مع أن جل مجهودنا في صيف سنة ١٩٤٥ كان منصرفا نحو نقل الجنود من مسرح حربي الى آخر ، وايجاد أعمال لعدد كبير من الرجال ، واتمام الواجبات الكثيرة المتنوعة المتعلقة بمهمتنا ، فقد وجدنا أنفسنا مضطرين الى أن ننغمس في ما خلفته الحرب من دروس وتقديرات وعبر ، ولا يخفى أن الجوهر في هذه الناحية ضخم وكبير ، ذلك لان الحملات التي قمنا بها في المتوسط وفي اوروبا لم يكن لها مثيل في تاريخ الحروب منذ نشأت دولية الولايات المتحدة سنة ١٧٧٥ ،

لقد عبأت الولايات المتحدة قوة منظمة للقيام بالحملة الافريقية والحملة الاوروبية ، مؤلفة من سبع واربعين فرقة مشاة ، بما يلزمها من سلاح المدفعية وسنت عشرة فرقة مدرعة ، واربع فرق جوية ، وفرقة جبلية ، بالاضافة الى وحدات بحرية ترافق القوات البرية في نزولها من السفن وركوبها • ووحدات هندسية وأخرى لمقاومة الغارات الجوية ، وتدمير الدبابات • هذا ناهيك عما أنشأناه من قوة جوية مدهشة ، أخذت تعمل في المسرحين بقوة وبأس ضد الإلمان ، فاكتسحت الإجواء واجبرت الطيران الالماني على الاختفاء •

اضطرتنا الحرب الى انشاء جهاز مواصلات عبر القارات لم يكن له مثيل في التاريخ ، وانشاء جهاز حكومي عسكري يدير شؤون الشعوب المقيمة في مناطق احتلالنا ، من رجال يحسنون التفاوض والتفاهم مع الغير ، وكل من

اشترك في الحرب العالمية الثانية وتسلم مسؤولية كبرى يدرك المهام المتشعبة التي تفرضها الحرب على القيادة العامة في كل ناحية من النواحي الحربية والسياسية والاجتماعية وغيرها وغيرها •

من الناحية العسكرية كان مبدأنا أبان حملتينا في افريقيا واوروبا تجنب تجميد الجبهة ، والابتعاد عما يشبه حرب الخنادق ، والالتجاء الى سرعة الحركات والمفاجات ، واستعنا في ذلك بسلاح مدفعيتنا ودباباتنا وطائراتنا فتمكنا من التغلب على العقبات الطبيعية والحصون الاصطناعية التي ظن أنها أمنع من أن تقهر ، وكم من جبل وواد وحصن كان يظنه العدو أمنع من جو العقاب ، اجتزناه بمدة قصيرة ان كان في افريقيا أو ايطاليا او فرنسا اوالمانيا نفسها ، فقد كان الراين يشكل عقبة طبيعية في سبيل كل غاز مدة ثلاثة قرون ، فاجتزناه بسهولة وقعت كالصاعقة على هام الخصم ، وفي غربي أوروبا استطاعت قوات الحلفاء مرتين ان تشق طريقها في وسط تحصينات أوروبا استطاعت قوات الحلفاء مرتين ان تشق طريقها في التحصينات أعدت بطرق علمية فنية بكل مهارة ، اولاها شق طريقنا في التحصينات التي أعده الألمان في مكان ذي منعة طبيعية ، وجهزوه بأقوى ما ابتدعت مخيلة أعده الألمان في مكان ذي منعة طبيعية ، وجهزوه بأقوى ما ابتدعت مخيلة مهندسيهم ، فبأقل من عشرة أشهر اجتزنا العقبتين واحتللنا كل فرنسا وبلجيكا ، وتغلغلنا في المانيا نفسها وفرضنا عليها القاء السلاح والتسليم وبن قيد او شرط ،

من السهل أن يقول المرء بأن التحصينات الثابتة ذهبت أيامها عندما ظهرت الاسلحة الحديثة ، ويورد أمثلة من التاريخ كالانتصار على أسوار الصين واسوار روما وخط ماجينو وغيرها من أجهزة الدفاع ، ولكن يجب أن يعلن بوضوح انه اذا تساوت الاعتبارات لدى جيشين متحاربين ، يبقى النصر لمن أقام حصونا أمنع ،

لما انتصرنا على الحصون الغربية التجأنا الى عنصر المفاجأة او بنزولنا في الشواطئ التي كان يستبعد العدو اختيارنا لها ، وثانيا بتركيز قوات ضخمة في جبهة ضيقة جعلت تتوسع تدريجيا ، ولما تكاملت الاعداد والمعدات ساعدتنا الطائرات والمصفحات على فتح ثغرات في خطوط العدو والانطلاق بعد أن قصفت طائراتنا خطوط مواصلات العدو ودمرتها وجعلت وصول المدد اليه عسيرا ، بينما كانت السفن والطائرات تواصل حمل المدد الينا ،

أما خط سيغفريد فكان أمنع واضخم لما حواه من وسائل دفاعية وحقول ألغام ، ومصائد وخنادق وعقبات طبيعية واصطناعية ، وبطاريات مدفعية مختلفة المدى ، واعشاش رشاشات ، وملاجيء للجنود يجري تموينها بطرق خاصة تذهب عدة أميال في العمق لما يتخللها من أنهار ووديان ووهاد عرف العدو كيف يستغل تحصينها على أكمل وجه ، مما جعل اجتيازها من أصعب مة يتصوره العقل .

لا شيء سهل في الحرب ، والاخطاء يدفع ثمنها دما ، والجنود يشعرون بسرعة بما يرتكب قادتهم من أخطاء · فأصبح على القيادة أن تدرس كل شيء بدقة وامعان لتوفر ارواح جنودها وتقلل ما أمكن من انتقاداتهم لها ·

ان الانتصار الذي أحرزناه في المتوسط وفي اوروبا جاء مكذبا لكل ادعاء سابق ولا حق بأن المعسكر الديمقراطي يسير في طريق الانحطاط لخوفه من الحرب ، ولعدم مقدرته على السير مع ركب ما تتطلبه الحرب الحديثة من سرعة في الاحكام وسرعة التنفيذ ، واول درس تعلمناه في هذه الحرب هو امكانية اقامة معاهدات بين أمم مختلفة في سبيل خوض معركة طويلة ضد عدو قاس متجبر الان وجود عدو مشترك خطر جعل دول الحلفاء أن يخصصوا أقوى مؤسساتهم وجهاز اقتصادهم ، وميول ساستهم وانبغ علمائهم فيسبيل القضية الاولى والاهم ، وهي سحق العدو والتخلص من خطره ، فزالت بذلك الاختلافات الصغيرة والغايات الشخصية ، وتلاشت روح الاتكالية والانهزامية وعمل الجميع كفريق واحد في سبيل غاية واحدة ، وان ما جرى من تعاون مخلص بين الفرقاء المعنيين سيبقى مضرب الامثال ،

مع أن وحدة الحلفاء والطرق التي اتبعت لاقامة تلك الوحدة تشكل أكبر درس للشعوب ، قيمة التعاون ، فاننا نحن الجنود اتخذنا دروسا عسكرية بحتة في طبيعتها • واذا اتسع المجال لدرس عناصر كل موقعة قبل أن تغطيها مملكة النسيان ، ووازنا بين ما ارتكب فيها من أخطاء واحرز فيها من أمجاد

وتفحصنا العوامل التي نتج عنها الانكسار والانتصار استطاعت الاجيال القادمة أن تستفيد منها وتوفر على نفسها كثيرا من الاخطاء • فلذلك عينا لجنة خاصة من كبار الضباط ممن اشتركوا في عمليات حربية وادارية تسجل ما أمكن من حقائق عن كل معركة خضناها ، على أن تؤخذ قضية التموين . والصيانة والادارة بعين الاعتبار •

كان أهم درس تعلمناه من الحرب العالمية الثانية هو أهمية الطائرة وذلك في قصف جبهة العدو وتدمير مواصلاته ومصانعه ووقوده ، واستكشاف تحركاته والاطلاع على ما يجري وراء خطوطه ، وصد طائرات عن مدننا ومنشاتنا ، وحماية جنودنا ، بالاضافة الى ما تستطيع الطائرات نقله بسرعة من جنود ومعدات ومؤن ومنشورات وغيرها وغيرها من انواع النشاط ، فاصبح الاعتقاد عميقا بأن كسب مغركة حديثة يستحيل على من ليس لديه طائرات ، لانها تمون ما عزل من وحدات ، وما تقدم من طلائع ، والطائرات على ثلاثة أنواع : قاذفة ، وناقلة جنود ، ومقاتلة ، لا تتمم الاولى وظيفة الثانية فحسب ، بل انها جميعا تشكل وحدة يجب أن تندمج في نشاطها مع نشاط القوات البرية والبحرية لتصبح الوحدات المثلاث قوة واحدة تعمل لغرض واحد ،

لقد استطاع العلماء والمخترعون تغيير وجه الحروب بعدة عوامل ، منها الدبابات التي اقتحمت الشاطيء الفرنسي عائمة كالبط على وجه البحر ، والآلات الحربية التي استنبطت لأول مرة في الحرب الاخيرة ، والعبت دورا كبيرا في تقرير مصيرها ، هذا ناهيك عن القنبلة الذرية التي فجرناها في آخر الحرب فمن الدروس التي تعلمناها ، هو الاستعانة بالعلماء والمفكرين لما لهم من تأثير على مصير الحروب

اكتشفنا أيضا أن مدى الشبان الاميركيين من ميزات المبادرة والتعقل ، وتحمل المشاق والمقدرة على تكييف النفس ، والشجاعة وروح التعاون ، وتحمل المسؤوليات ما يجعلهم من أنسب رجال الدنيا للجندية اذا ما تسنى لهم التدريب الكافي .

علمنا الاختبار أن أثر المعارك طويلة الامد يكون على الغالب سيئا على الجنود من الناحيتين الجسدية والنفسية • ومثلا على ذلك اذا أخذنا وحدةما وجعلناها تخوض معركة ، ثم سحبناها قبل أن تنتهك قواها ، ويتملك منها . التعب ، وتفقد عددا كبيرا من أفرادها فانها تستطيع أن تخوض معركة ثانية بعد مدة وجيزة ٠ لكن اذا أبقيناها في الجبهة تعانى المشقات والخسائر أمدا طويلا ، فانها ينال منها الاجهاد وتضعف معنوياتها حتى يصعب استخدامها معركة ثانية الا بعد مرور وقت طويل • وقد ظهر لنا في مستهل الحملة الافريقية ان القوة المعنوية ، والثقة بالنفس ، لا تقل في أهميتها عن الاسلحة في المعارك • فالجندي اذا ما تحلي بالشبجاعة ورباطة الجأش والثقة بالنفس لا يتعرض للاصابة بما يسمى « شلل المعارك » ، وهي حالة نفسية تصيب الجندي عندما تكثر الانفجارات حوله من كل ناحية ، فتشل يده او رجله او تعمى بصره دون أن يصاب الجسد بأي ضرر حقيقي • فعلى القائد أن يواجه مثل تلك الاحتمالات بالصبر وحسن التوجيه والتشجيع ، لا بالخشونة والقسوة اللتين تولدان أثرا معكوسا ، وكم من مرة كنت اذا فهت بكلمسة تشجيع تصيب منهم وترا حساسا • اسمع المصابين بهذه الحالة النفسية يقولون : « أيها الجنرال نرجوك ارجعنا الى صفوفنا ، لنتمكن من القيام بما يحتم علينا الواجب » •

من القضايا التي يجب أن تعيرها القيادة العامة الاهتمام اللازم هي افهام البحنود الغاية التي أعلنت الحرب من أجلها ، والمبادىء التي يجب أن ندافع عنها لا تعمل على صيانة الامة وحماية الحريات ، وانقاذ المجتمع من سيطرة عدو قاس ظالم ، وبكلمة يجب أن يفهم القائد الجندي عما لدى امته وشعبه من ميزات وخصائص تؤول الى اسعاده واسعاد اقربائه ومواطنيه ، فمن أجل حماية ما يعمل على اسعاده واسعاد مواطنيه يجب أن يشترك في الدفاع ضد الطامع المغتصيب ، ومن أهم الامور ابداء الاهتمام بكل جندي ودرس وضعيته والعمل على انعاش معنوياته وازالة ما قد يقوم في سبيله من مخالطات قد تؤدي الى اضعافه وانحطاط معنوياته .

ان جميع ما أنشأنا من آلات ومعدات ، وما ادخلناه من تحسينات في وسائل الهجوم والدفاع يكاد لا يسوى شيئا اذا ما قوبل بمفعول القنبلة الذرية ٠٠

نعم اننا لم نستعملها ولم يفكر أحد باستعمالها في المسرح الاوروبي ولم نشاهد انفجارها وقوة تدميرها ولكن التقارير التي وصلتنا بعد تفجير القنبلة الذرية في هيروشيما في ٦ آب لم تترك شكا في اننا دخلنا عتبة عصر جديد من مصادر القوة التدميرية وظهر أن كثيرا من العلوم العسكرية التي تعلمناها قد انهار في لحظة وحلت مكانه آراء ومبادىء جديدة ، منها أن على الامة التي تفكر بالاعتداء على غيرها أن تعمل على اعداد عدد لا يستهان به من تلك القنابل ، وتقذفها بصورة مفاجئة على مصانع ومدن ومراكز تجمعات الحصم ويجب على الفريق المهاجم بأن يتفهم المقدار اللازم من المتفجرات لاصابة الهدف وتدميره عن آخره و بينما على الدفاع أن يحاول منع الهجوم ، ثم ان يقوم هو بدوره بقذف ما يملك من قنابل ذرية على منشات ومراكز سكان العدو الذي يهاجمه و ان ما شاهدت من دمار في المانيا لا يحسب شيئا اذا قيس بالدمار الذي تستطيع الحروب المقبلة احداثه و

اني آمل من صميم القلب ان هذا الدرس الذي تعلمناه من قنبلة هيروشيما بالاضافة الى ما عشنا فيه من تقتيل وكوارث وتدمير مدة ست سنين أن نقنع كل ذي مسؤولية وعقل سليم اينما كان بأن استعمال القوة لحسم النزاع بين الدول والامم يجب أن يحرم ويطرد من كل بال ويخرج من كل ضمير واني وانا أتخيل ما شاهدته من فظائع في مدة الحرب ، وما اتصوره عما أصاب سكان هيروشيما على أثر انفجار القنبلة ، لا أستطيع الا أن أتوجه بنداء الى الدول والشعوب ان تعمل على منع الحروب وتحريمها اذا كانت تريد ان تحافظ على بقائها وما أنشأته من مؤسسات لاسعادها ورفاهيتها وليس بعيدا أن الخوف ، الخوف من الفناء والزوال سينجح في وضع حد للحروب أكثر مما تنجح محاولات ارباب السياسة والدبلوماسية حتى والدين نفسه و

# فهرس الكتاب

| الصفحة | العنوان                               | الفصيل              |
|--------|---------------------------------------|---------------------|
| . •    | تمهيك                                 | الفصل الاول         |
| 17     | حرب کو نیة                            | الفصل الثاني        |
| 7 2    | اجراء تبديل في القيادة ووزارة الحربية | الفصل الثالث        |
| ٣٨     | على أعتاب الغزو                       | الفصل الرابع        |
| ٥٠     | خطة مشىعل وغزو شىمال افريقيا          | الفصل الخامس        |
| 7.     | غزو افريقيا                           | الفصل السادس        |
| . 🔻    | شىتاء في الجزائر                      | الفصل السابع        |
| 91     | الحملة التونسية                       | الفصل الثامن        |
| 112    | . غزو صقلية                           | الفصل التاسيع       |
| 171    | مؤتمر القاهرة                         | الفصيل العاشر       |
| 144    | ايطاليا                               | الفصد لى الحادي عشر |
| 1 & &  | تخطيط الغزوة الكبرى                   | الفصل الثاني عشر    |
| 171    | النزول في فرنسا                       | الفصل الثالث عشر    |
| 111    | المطاردة ومعركة التموين               | الفصل الرابع عشر    |
| ۲      | معركة الخريف على تخوم المانيا         | الفصل الخامس عشر    |
| 717    | محاولة هتلر الاخيرة                   | الفصل السادس عشر    |
| 747    | اجتياز نهر الراين                     | الفصل السابع عشر    |
| 777    | احتلال المانيا                        | الفصل الثامن عشر    |
| 377    | درس في العمليات الحربية               | الفصل التاسع عشر    |

#### ترجمة كتاب

Crusade in Europe by

Dwight Eisenhower